جَمْوَلُ العَالِيُّ في السِّنِيْ العَرْبِيُّ العَرْبِيُّ

(فنارف) وفرم لها ونرمت حـ كملاله خلايلي



الوساسة العربية الحراسات والرشا



جَمْهَرةُ رَوائِعالغُزَكِ فيالشِّعْرِ العَرَبِيِّ العَرَبِيِّ

## حقوق الطبع محفوظك

للركزالرنيسي:

سيعوت استاقية أعب تنور ابت إذ مين المتحالمة من من من المام ١١-٥٤٠ العنوان البلاق موكيالي مد ١٨٠١٨ در ١٨٠٠ سلكس، LE/DIRKAY

الترزيع في الأردت: دارالفكارس للنَشروالتَّرْزيع:عَــَــَــَــُ منب: ١٩٥٧: ماثن: ٦٤٥٤، فَــُكُس ١. ٩٨٥ ــ سنكس ١٤٩٧

الطَبْعَثِيِّ الأَولِثِ ١٩٩٣

## جَمْهَرِقُ رَوائِعالِغُزِكِ في الشِعرِ في الشِعرِ العَرَبِيِّ

افتاها وزياد الفراد الفراد الميالي ال



### ال محداء

إلى النور الذي به تُبصر عيناي جمال هذا الكون ، الله أحلى وأغلى وردتين عندي ، الله أحلى وأغلى وردتين عندي ، الله زوجتي سنا ، وإبنتي لولي أقدم هذه الباقة من شعرنا الغزلي الرائع مع حبّي وقبلاتي

## الفهرس

|                             | الصفحة |                          | الصفحة |
|-----------------------------|--------|--------------------------|--------|
| مقدمّة الكتاب               | 11     | - لُبْنَى                | ٥,     |
| شعراء الجاهلية وصدر         |        | ٨ ـ جميل بثينة           | ٥٤     |
| ال سلام                     |        | ـ يموت الهوى مني         | 70     |
| ١ ـ النابغة الذيباني        | ١٧     | ـ أفي الناس أمثالي       | 09     |
| - أمِنْ آلِ مَيّة           | 19     | ٩ ـ عمر بن أبي ربيعة     | 71     |
| ٢ ـ الْمُنَخَّلِ اليَشْكرُي | 77     | ـ أَزْهَقَتْ مهجتي       | 77     |
| ـ وأُحِبُّها وتُحِبِّني     | 77     | ـ ليتَ هنداً             | 7 £    |
| ٣ ـ عنترة بن شداد           | 7 8    | - أمِنْ آلِ نُعْمِ       | 77     |
| _ طيف عبلة                  | 77     | ١٠ ـ الصِمَّة القُشَيْري | ٧١     |
| ـ يا طائر البان             | 44     | ـ أيَّـام الحِمَى        | ٧٢     |
| ٤ ـ عُرُوة بن حِزام         | 79     | ۱۱ ـ كُثْيَّر عَزَّة     | ٧٥     |
| ـ عَفْراء                   | ۳.     | ـ ربع عزّة               | 77     |
| شعراء العصر الأموي          |        | ۱۲ ـ جريـــر             | ٨٠     |
| ۵ ـ يزيد بن معاوية          | ٣٧     | ـ يا حبّذا جبلُ الريّان  | ٨٢     |
| ـ ذاتُ الوشاح               | ۳۸     | شعراء العصر العباسي      |        |
| ـ مطر اللؤلؤ                | 44     | ۱۳ ـ بشار بن بُرْد       | ۸٧     |
| ٦ _ مجنون ليلي              | ٤١     | ـ ذاتُ الدَّلّ           | ٨٨     |
| _ المؤنسة                   | 24     | ـ داءُ القلب             | 9.     |
| ۔وداع ِ دعا                 | ٤٧     | ١٤ ـ العبَّاس بن الأحنف  | 94     |
| ۷ ۔ قیس بن ذریح             | ٤٩     | ـ ألمْ تعلمي يا فَوْز    | 90     |
|                             |        |                          |        |

#### الفهرس «تتمة» الصفحة الصفحة ٢٣ ـ ابن زُهْر الإشبيلي ـ الحُسن الساجد 10. 91 \_ مُوشَّحة «أيها الساقي» ١٥ ـ على بن الجَهْم 101 1 . . ٢٤ - ابن سَهْل الإسرائيلي ـ عيون المها 104 1.7 - موشَّحة «هَلْ دَرَى ظبي الحِمَى» ١٥٤ 1.0 ١٦ - ابن الرومي \_ سَلُ في الظلام ـ وَحيد «المغنيّة» 101 1.7 ٢٥ ـ لسان الدين بن الخطيب ١٧ ـ اليتيمــة 17. 111 ـ مُوشَّحة «جادك الغيث» ١٨ ـ أبو فراس الحمداني 171 114 \_ الحمامةُ النائحة شعراء الغزل الصوفى 111 - أراكَ عَصى الدمع ٢٦ ـ ابن الفارض 119 179 ـ قلبي يُحَدِثني ١٩ ـ الشريف الرضى 140 14. ۲۷ ـ السهرور دی ـ ظبيةُ اليان 145 177 ـ ذاتُ الطُّوق ـ وارحمتا للعاشقين 140 171 ٢٠ ـ ابن زُرِيق البغدادي ۲۸ ـ ابن عربي 179 144 ـ مريضةُ الأجفان ـ لا تعذليه 179 149 شعراء العصر المغولى شعراء الأندلس والمغرب ٢٩ - صَفَىّ الدين الحلّي ۲۱ ـ ابن زيدون 150 115 ـ إنى ذكرتُكِ بالزهراء ـ مجلس أنيق 150 110 ـ أضحى التنائي بديلاً ـ القمر الهادي المُضلّ 12. 19. ٢٢ - الحُصري القَيْرواني شعراء عصر النهضة 124 - يا ليلَ الصَبِ ٣٠ ـ أحمد شوقي

194

121

## الغهرس «تتمة»

| العمرس «نتمه»                                 |            |
|-----------------------------------------------|------------|
|                                               | الصفحة     |
| _ مُضْنَاكَ                                   | 190        |
| ـ زحــــلة                                    | 191        |
| ٣١ ـ الأخطل الصغير                            | ۲          |
| _ عشْ أَنتُ                                   | 7.1        |
| َ بَالْغُوهِا<br>_ بَلْغُوها                  | 7.7        |
| ٣٢ ـ أبو القاسم الشابي                        | ۲.۳        |
| _ صلواتٌ في هيكل ِ الحُبّ                     | ۲ . ٤      |
| ۳۳ ـ نزار قبّاني                              | 4 . 4      |
| _ إختاري                                      | Y • 9      |
| - قصيدة الحُزْن                               | 717        |
| ٣٤ _ الأمير  عبد الله الفيصل                  | 717        |
| من أجْل عينيكَ                                | <b>TIV</b> |
| ۵۰ ـ الهادي آدم                               | ۲۲.        |
| - أغداً ألقاك<br>- أغداً ألقاك                | ۲۲.        |
| ۔ اعت. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل | 777        |
| مختارة                                        |            |
| ثَبُّت المصادر والمراجع                       | 137        |

#### مقدمة الكتاب

الحب والجمال من أجل النعم التي أنعمها الله تعالى على عباده من البشر. بهما يسمو الإنسان، وتصفو نفسه، ويلين قلبه، ولولاهما لفقدت الحياة طعمها والوجود معناه. ولغة الحب والغزل لصيقة بالنفس ما إن تقرع الأذن أو تقع عليها العين حتى يخفق القلب، ويتحرك الوجدان، وتتنبه المشاعر والأحاسيس.

والغَزَل اصطلاحاً هو حديث الشاعر عن المرأة، وإفصاحٌ عمَّا يجيش في صدره من مشاعر الحب نحوها، ووصفٌ لجمالها ومفاتنها، وتعبيرٌ عن آلام فراقها وتباريح الشوق إليها، والجزع لصدودها، والعتاب على إخلاف مواعيدها ونكث عهودها.

والكتاب الذي نضعه بين يديك، عزيزي القارىء، يَعْرِض عليك نماذج ومشاهد متفرقة مما وقع عليه اختيارنا من روائع القصائد الغرامية والغزلية في ديوان شعر العرب على اختلاف عصور شعرائهم، وتباعد ديارهم، وتباين بيئاتهم الثقافية والاجتماعية والسياسية. كل قصيدة منها تحكي لوحة فنية أبدعتها ريشة رسام بارع افتن في رسم خطوطها ومعالمها وتلوين أجزائها حتى غدت كالعروس المجلوة تسر الناظرين، ومن هذه القصائد، وهي أكثرها، ما أوردناه بِتمام نصة ومنها ما اضطررنا إلى حذف بعض أجزائه لعدم اتصاله بموضوع الكتاب أو لأن فيه ما يخدش الحياء ويأباه الذوق السليم، وقد بذلنا ما وسعنا بدله من الجهد في شرح مفردات هذه المختارات واستجلاء ما استغلق من معانيها وإشاراتها ومُلابساتها مقدمين بين يديها بكلمات موجزة عن سير الشعراء وأغراض شعرهم وخصائص أساليبهم.

ولا يخفى على القارىء اللبيب ما يستتبعه اختيار النصوص الأدبية، شعراً كانت أو نثراً، من مشقة وعناء وما يستلزمه من وقت وجهد للغوص على الدرر واللآلىء في بحر خضم لا يُحد ساحله إذ قل أن تجد شاعراً عربياً قديماً أو حديثاً لم ينظم في باب الغزل والنسيب كائناً ما كان حظه من الإبداع في هذا المضمار، ومن هنا كان لا بد لنا من مطالعة و تنخيل عدد كبير من الدواوين والمجاميع الشعرية والتصانيف الأدبية القديمة منها والحديثة.

ولكي نقد ملقارىء المعاصر صورة صادقة ومعبّرة عن مسيرة الشعر الغرامي والغزلي في تراثنا الأدبي الغزير أخذنا أنفسنا بأمرين اثنين أولهما أن تشتمل هذه المختارات على عدد كاف من النماذج لأبرز شعراء الغزل في الجاهلية وصدر الإسلام والعصر الأموي والعباسي والأندلسي وعصري الانحطاط والنهضة، وثانيهما أن تُمثل جميع التيارات والاتجاهات كالغزل العذري والإباحي والتقليدي والصوفي لم نستثن منها إلا ذاك النوع من الغزل الماجن، ونعني به التشبيب بالذكور والغلمان، الذي نشأ في العصر العباسي حول والبة بن الحباب ثم حول زعيمه الأكبر أبي نواس ورفاقه أمثال حمّاد عَجْرَد، ومروان بن أبي حفصة، ومطيع بن إياس، وحسين بن الضحّاك، والذي اتخذ طريقه إلى الأندلس وفشا في أوساطها الأدبية وفي قصور بعض الأمراء.

ولئن كانت كل عملية اختيار ترتبط أوثق الارتباط بذوق الفرد وميوله، فإننا لم نعتمد كلَّ الاعتماد على ميولنا الشخصية في تخيُّر القصائد التي يشملها هذا الكتاب، بل كان مُعَوَّ لُنا في ذلك جملة معايير واعتبارات نوجزها فيما يلي:

أولاً - إجماع جمهور من جهابذة الأدب والنقد وأصحاب المختارات الشعرية، قديماً وحديثاً، على استحسان قصيدة من القصائد وشيوعها في التصانيف الأدبية. ومن الأمثلة على القصائد الغزلية التي طبّقت شهرتُها الآفاق وسارت بها الرُّكُبان في البوادي والحَضر «المؤنسة» لمجنون ليلي، و«اليتيمة» المجهولة النَّسَب، و«وحيد

المغنية» لابن الرومي، و «يا ليل الصّب» للحُصَري القيرواني، و «أضحى التنائي» لابن زيدون.

ثانياً \_ كون القصيدة أو القصائد التي اخترناها لشاعر بعينهِ معبّرة، ما أمكنَ، أصدقَ تعبير عن أسلوبه وصنعته في هذا الباب.

ثالثاً ـ اشتمال القصيدة على المعاني الشريفة والجميلة، وسريان الأنغام والموسيقى العذبة فيها، وامتلاؤها بالصور والتشبيهات والكنايات الشعرية البارعة والمبتكرة.

بقي أن نشير إشارة خاطفة إلى تيارات الشعر الغزلي عند العرب في عصوره المختلفة, درج مؤرخو الأدب على تقسيم هذا الشعر إلى صنفين رئيسيين أولهما غزل إباحي يتسم بفتور العاطفة وسرعة تحولها وبالمجون والتهتك لا يلتزم أصحابه بمحبوبة واحدة، بل يتنقلون من امرأة إلى أخرى تنقل النحلة بين الأزهار، جُل همهم اقتناص المتع السانحة وقلما يبالون بسمعة عشيقاتهم، بل ربما اتخذوا من قصصهم وتجاربهم الغرامية وسيلة للمفاخرة والمباهاة، ويكثر في شعر هؤلاء وصف المغامرات واقتحام الخدور ومجالس اللهو والشرب، ومن أبرز أعلام هذه المدرسة امرؤ القيس، وعمر بن أبي ربيعة، وأبو نواس.

أما الصنف الثاني فهو ما اصطلح على تسميته بالغزل العُذري نسبةً إلى قبيلة عُذرة التي نشأ واشتهر بين شعرائها, وهو غَزَل قوي العاطفة، حافل بالشوق والحنين، مشحون بالألم والشكوى يتسم بالرقة والعذوبة في ألفاظه وعباراته وبالعفة والصدق في معانيه وموضوعاته، وقد نشأ وترعرع في بوادي نجد والحجاز في صدر الإسلام وعصر بني أمية، وكان للإسلام، بما دعا إليه من الفضائل ومكارم الأخلاق، أثر كبير في تهذيب معانيه وصَقْل ألفاظه وتبرئتها من الفُحش، ومن أشهر اعلامه جميل بثينة، ومجنون ليلى، وقيس بن ذريح، وعروة بن حزام.

وبين هذا وذاك صنف آخر من الشعر الغزلي لا هو إباحي مطلق ولا عُذري خالص، لا ينظم أصحابه الشعر عن تجربة غرامية، بل لاعتبارات فنية أو جرياً على سُنن وأعراف أدبية، وأكثره في المقدمات الغزلية التي ظل الشعراء ينظمونها جيلاً بعد جيل في مطالع قصائدهم ثم يتخلصون منها إلى سائر أغراضهم من مديح أو هجاء أو فخر أو حماسة.

وإلى جانب هذه الأصناف الثلاثة عُرف في الأدب العربي صنف رابع هو الغزل الصوفي وقد جرى فيه أربابه في عباراتهم وتشبيهاتهم وصورهم على طريقة الغزل التقليدي، وهو غزل رمزي ظاهرُه حُبُّ عذري جارِف وباطنه عشق روحي عارم، مداره الحُب الإلهي، ووصف الجمال الأسنى، والشوق إلى المحبوب الإلهي والاتصال به والفناء في رحابه، وشرح الأحوال التي يُحس بها المتصوف في قُرْبه وبعده من الذات العَليَّة، ومن ألمع رجال هذه المدرسة ابن الفارض، وابن عربي، والسُّهْرَوَرْدي، والحَلاَّج.

وبعد، فلسنا نزعم أنّ القصائد التي وقع عليها اختيارنا من ديوان الشعر الغزلي عند العرب هي أجملها على الإطلاق وأصدقها تمثيلاً لمضمونه وموضوعاته وأفانينه. فأقصى ما نظمح إليه ونتمناه مخلصين هو أن تَرُوق هذه المختارات جمهور القُرّاء وتحظى بحُسن قبولهم وأن تُساهم في إقبال الناشئة من أبناء وبنات وطننا العربي الحبيب على قراءة كتب تراثنا الخالد، واستشكاف كنوزه النفيسة، والعَبِّ من ينابيعهِ الفيّاضة.

والله من وراء القصد..

جنیف فی ۱۰ شباط ۱۹۹۳

الدكتور كمال خلايلي

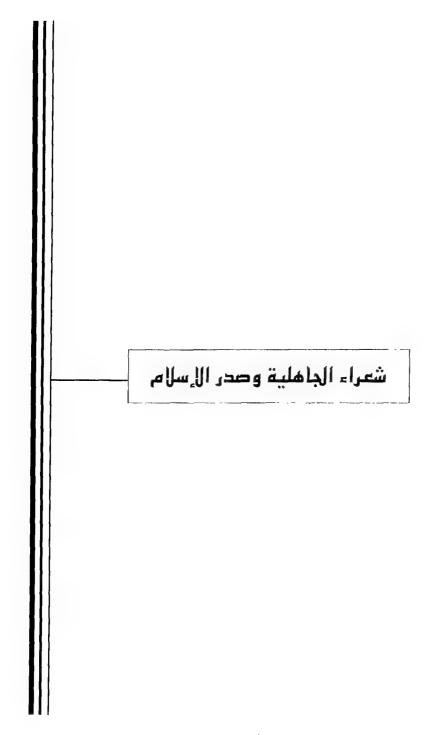

## النابغة الذُّبْياني

#### توفيُّ عامَ ١٠٤۾

هو زياد بن معاوية الذبياني القَيْسِي، أُحَدُ شعراء المُعلَّقات المشهورين. كانت له منزلة رفيعة عند شُعراء عصره، فكانَ إذا شَهِدَ سوقَ عُكاظ ضربوا له قُبَّة من أدم وجاءه الشعراء يَعْرِضونَ عليه أشعارهم فيحكم لأفضلهم بالجائزة التي كانت تُقدِّمُها قريش، وفي ذلك لعمري دليلٌ على حُسْنِ تذوّقه لِلشّعر وعُلوِّ كَعْبه في القريض،

أقام في بلاط النعمان أبي قابوس، ملك الحيرة ، يمدحه فنال عنده حظوة، وأغدقت عليه العطايا فعاش عيشة ترف وبذخ ، وكان أن وصف الشاعر زوجة النعمان «المتجردة» بقصيدة دالية اخترناها له، فاستغلها حساده للإيقاع بينه وبين ممدوحه، فنقم عليه النعمان وهم "بقتله، فلما أحس الشاعر بالخطر على حياته فر إلى بني غسان، وأقام عند عمرو بن الحارث الأصغر، ملك الغساسنة، فمدحه، ومكث بين أظهر الغساسنة زمنا كان يبعث أثناءه إلى النعمان بقصائد اعتذار رائعة يسترضيه بها حتى رضي عنه، فعاد إلى بلاطه وظل مقيماً بين المناذرة إلى حين وفاته،

والنابغة هو أوّل من تكسّب بالشعر بعد أن كان مقصوراً على التغنّي بمآثر القبيلة والإثبادة بذكرها وأمجادها.

نظمَ الأشعار في أغراض عديدة كالمديح والفخر والحماسة والرثاء والاعتذار. وقد جرى كثير منها مجرى الأمثال، واقتبس الشعراء الشيء الكثير من معانيها المبتكرة.

تخلو أشعاره من التكلف والتعقيد، وتمتاز ببلاغتها وجزالتها ورَوْنقها وبديع صُورها كقوله في النعمان:

فَإِنَّكَ كَاللَّيْلِ اللَّذِي هُلُو مُدْرِكِ فِي وَإِنْ خِلْتُ أَنَّ الْمُنتَأَى عَنكَ واسِعُ وقوله فيه أيضاً:

ألَّم تَرَ أَنَّ اللَّهَ أعطَّاكَ سُورةً تَرَى كُللَّ مَلْكِ دُونَهَا يَتَذَبُّذَبُ (١) فإنّكَ شَمْسٌ والمُلَّوكُ كُواكِبٌ إذا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنهُنَّ كَوْكَبُ

١ ـ السُّورَة : الرِّفْعَة والمَنْزِلَة.

## أُمِينْ آلِ مَيَّةً

#### قيلت فيما يُروَى في «المتجرّدة» زوجة ملك الحيرة النعمان بن المنذر بن ماء السَّماء

ريًّا الرُّوادفِ بَضَّةُ المُتَجَرُّدِ ١٥ ـ أَوْ دُرَّةٍ صَــدَفَيَّةٍ غَوِّاصُها بَهِجٌ مَتَى يَرَهَا يُهِلَّ ويَسْجُدِ

٣ ـ زَعَمَ البَوارِحُ أَنَّ رِحْلَتَنا غَداً وَبِذاكَ تَنْعابُ الغُرابِ الأسْــوَدِ ٤ ـ لا مَرْحَبًا بِغَدِ وَلاَ أَهْ لا بِهِ إِنْ كَانَ تَفْرِيقُ الأَحِبَّةِ في غَدِ و ـ حَانَ الرَّحِيلُ ولَمْ تُودِّعْ مَهْدُداً وَالصُّبْحُ والإمْساءُ مِنْها مَوْعـدِي ٦ ـ في إثْرِ غانيَةِ رَمَتْكَ بِسَهْمِها فَأَصابَ قَلْبَكَ غَيْرَ أَنْ لَمْ تُقْصِد ٧ ـ غَيِيَتْ بِذَلْكَ إِذْ هُمُ لَكَ جِيرَةٌ مِنْهَا بِعَطْفِ رِسَالَةِ وَتَـوَدُّدِ ٨ ـ وَلَقَدْ أَصابَتْ قَلَبهُ مِنْ حُبِّها عَـنْ ظَهْـرِ مِرْنانِ بِسَهْمٍ مُصْـرَدِ ٩ \_ نَظَرِتْ بَمُقْلَةِ شادِنِ مُتَرَبُّبِ أَحْوَى أَحِمُّ الْقُلْتِينِ مُقَلَّدِ ١٠ ـ والنَظْمُ في سِلْكِ يُزِيّنُ نَحْرَها ذَهَبٌ تَوقَّدَ كَالشِّهابِ الْمُوقَدِ ١١ ـ صَفْراء كالسِّيراء أَكْمِلَ خَلْقُها كَالغُصْنِ فِي غُلُوائِهِ الْمَتَ الْوَدِ ١٢ .. والبَطْنُ ذو عُكَن لَطِيفٌ طَيُّهُ والإتْبُ تَنْفُجُهُ بِثَدْي مُقْعَد ١٣ \_ مَحْطُوطَةُ الْمَتْنُن غَيْرُ مُفاضَةِ ١٤ \_ قامَتْ تَراءَى بَيْنَ سَجْفَى كُلَّةِ كَالشَّمْسِ يَوْمَ طُلُوعِها بِالأَسْعُـدِ

١٦ - أَوْ دُمْيَةِ مِنْ مَرْمَرٍ مَرْفُوعَــةٍ ١٧ ـ سَقَطَ النَّصيفُ وَلَمْ تُــردْ إسْقاطَهُ ١٨ ـ بِمُخَضَّبِ رَخْصٍ كَــأَنَّ بَنانَهُ ١٩ - نَظَرتْ إِلَيْكَ بِحِاجَةٍ لَمْ تَقْضِها ٢٠ ـ تَجْلُو بِقَادِمَتَىْ حَمِامَة أَيْكَة ٢١ ـ كَالْأَقْحُوانِ غَداةً غِــب سَمائه ٢٢ - زَعَــمَ الهُمامُ بأنَّ فاها بـاردٌ ٢٣ - زَعَهُ الهُمامُ وَلَمْ أَذُقُهُ أَنَّهُ ٢٤ - زَعَهُ الهُمَامُ وَلَمْ أَذُقُهُ أَنَّهُ أَنَّهُ ٢٥ ـ أَخَذَ العَذَارَى عقْدَها فَنَظَمْنَــهُ ٢٦ - لَوْ أَنَّها عَرَضَتْ لأَشْمَطَ راهب ٢٧ ـ لَرَنا لِبَهْجَتِها وَحُسْنِ حَدِيثها ٢٨ ـ بِتَكَلُّم لَوْ تَسْتَطِيعُ سَمَاعَـــهُ ٢٩ ـ وَبَفَاحِــم رَجُــل أَثيــث نَبْتُــــهُ ٣٠ ـ لا واردٌ منها يَحُورُ لِمَصْدَر

بُنيَــتُ بآجُـرِّ يُشــادُ وقَرْمُــد فَتَناولَتْ لهُ واتَّقَتْنا باليَكِ له عَنَمٌ على أغْصانه لَهُ يُعْقَد نَظَرَ السَّقِيمِ إلى وُجُوهِ العُوَّد بَرَداً أُسفَّ لثاتُـهُ بالإثمـد جَفَّتْ أعالِيهِ وأَسْفَلُهُ نَدِي عَـذْبٌ مُقَبَّلُهُ شَهِيُّ المَوْدِدِ عَــذْبُ إِذَا مَا ذُوْتَــهُ قُلْــتَ: ازدد يُشْفَى بِرِيَّا رِيقهِا العَطِشُ الصَّدي من لُولُو مُتَابِعٍ مُتَسَدِدً عَبَدَ الإله صَرورة مُتَعَبِّد وَلَخَالَــهُ رُشْــداً وَإِنْ لَمْ يَرْشُــد لَدَنَتُ لَهُ أَرْوَى الهِضابِ الصُّخَّدِ كالكَرْم مَالَ على الدِّعام المُسنَد عَنْها وَلا صَدِرٌ يَحُورُ لِمَسورد

١ - رائح: ذاهب في الرواح وهو العشيي، مُغتد: ذاهب في الغُدُو وهو الوقت بين الفَجْر وطلوع الشمس، والمراد بالزاد هو النظر إلى الحبيبة أو التسليم ورد التحية،
 ٢ - أفد : أزف وقرب، الركاب: الإبل، وكأن قد: أي وكأنها قد زالت لقرب وقت الإرتحال.

٣ ـ البوارح: جمع البارح وهو ما مراً مِنْ طَيْر أو وحش
 بين يديك من يمينك إلى يسارك وكانت العرب تتشاءم

بهِ، وعكسُهُ السَّانِحِ. التَّنْعابِ: أي النعيب وهو صَوْتُ الغراب، والعرب تتطيَّر به فتقول في أمثالها: «أَثَمَّامُ مِنْ غُرابِ البَيْنِ».

٥- مَـهـُـدُد : إسم فتاة, الصّبُح والإمساء: أي صَـباً حُـ
 كُلّ يومٍ ومساؤُه إلى آخر الدّهر.

٦ - الغانية : التي غَنيَتْ بجمالها عن الزينة، سَهْمها:
 لَحْظِها, لَمْ تُقْصِد: لَمَّ تَقْتُلْ,

٧ ـ غَنيَتْ بذلك : إكتَفَتْ بالرَّمْي دُونَ القتل.
 ٨ ـ المِرْنَان : القوْس التي يُسْمعُ لها ربين. مُصْرَد: نافذ.
 ٩ ـ الـمُشْلَة : كُرة العَيْن. الشادِن : ولد الظبية إذا قَويَ واستغنى عن أمَّه، مُتَربّبْ: حَسَنُ النّماء، أحْوَى: فيه حُمَرة مائلة إلى السواد, أحمَّ المقلتين: شديد سوادهما، مُقلَّد: دو قلادة.

١ - النَّطْمَ: حَبَّات العقد المنظومة في سِلْك. الشَّهاب: التَّعْلة الساطعة من النار.

١١ - صفراء: أي من كثرة ما تَضمَّخَت به من الطيّب.
 السيّراء: بوع من البرود فيه خطوط صفراء يُخالط نسيجة حرير. غُلوائه: طُـوله، المتأوِّد: المُتثنيَّ المتمايل.

١٢ ـ العُكن : جمع عُكنة وهو ما انطوى وتَنتْى مِنْ
 لحم البَطْن، الإتْب: ثَوْب للمرأة من غير جَيْب ولا
 كُميْن. تنفجه : تَرْفَعه . مُقعد: ناهض ومنتصب.

١٣ ـ محطوطة المتنين: منحدرة الكَنفين مع ملاسة. غير مُفاضة: لا كرشَ لها. رَيَّا الروادف: ممتلئة الأعجاز: بَضْد أَلْمتَجرَّد: ناعمة الجسْم مُمتَلئتُه.

١٤ ـ السَجْف: السَتْر الرقيق المشقوق الوسط. الكلَّة: الناموسية بلغة عصرنا. الأسعد: جمع السَّعد وهو اليَّمن وحسن الطالع.

٥٠ ـ يُهل : يَرْفَع صوته بالتكبير والحَمْد لله.
 ١٦ ـ الـدُّميَة : التمثال . المرمر: الرُّخام. يُشاد: يُطلَى بالتبيد وهو الجسّ. القرمد: أي القرميد وهو الطين

المطبوخ يَبنَى به. ٧ - النّصيف : كلُّ ما غَطّى الرأس من خمار وغيره. ١٨ - بِمُخَطَّب : أي بكف مصبوغة بالحِنّاء. رخص: طري ناعم. البّنان: الأصابع أو أطرافها، واحدتها بنانة. العَنَم: شَجَرٌ أحمرُ الثَّمَر.

١٩ ـ العُوَّد : جمع عائد وهو زائر المريض.

. ٢ ـ تَجُلُو : تَكْشَفُ وتُبْرَز. القادمة: واحدة القوادم

وهي الريشات الكبيرة في مُقدَّم جناح الطائر وتكون شديدة السواد, الأَيْكة: الشجر الكثير المُلْتَفّ. أسفَّ: ذُرُّ وَرُشٌ. اللتات: مغارز الأسنان، واحدتها لئة. الإثمرد: الكُحْل، وكان من عادة العرب أن يرشوا الكحل على منابت الأسنان لإبراز بياضها, شبَّه الشاعر سُمْرة شفتيها بلون قوادم الحمامة وبياض أسنانها بلون البَرد.

٢١ ـ الأَقْحُوان · نَبْتٌ زَهْرُه أَبِيض أُو أَصِفر تُشَبّه الأُسنان في نصاعتها بنَوْره الأبيض. غِبٌ سَمائِه: بَعْدَ نزول المطر عليه، وهو حينئذ أشد ما يكون صفاءً لزوال الغُهار عمه.

٢٢ ـ الهُمام : الملك العظيم الهِمَّة، ولَعلَّ المراد هو الملك
 النُّعمان زَوجُ الموصوفة.

٢٤ ـ الرَّيّا: الرائحة الطيّبة. الصَّدِي: الظمآن.

٥٠ - المُتَسَرّد : المتتابع في النّظام.

٢٦ ـ الأشمط : الذي خالط بباض رأسه سواد.
 الصرورة: الذي لم يتزوج،

٢٧ ـ رَنَا: أدامَ النَّظَر.

۲۸ ـ الأروى : الوعول، واحدتها أروية. الصعدد: الصلاب الملس، واحدتها صخود. يقول: إنَّ كلامها هو من الحلاوة والعذوبة بحيث لو سَمعته الوعول النافرة من الإنس لاستهواها فاقتربت لتنصت إليه.

٢٩ - الفاحم : الشَّعْر الأسود، الرَّجْل: الذي بين السَّبوطة والجُعْودة, الأثيث: الكثير الغزير, الدَّعام: جمع الدَّعامة, المُستَد: الذي أسْئِد بعضه إلى بعض.

. ٣ - يَحُور : يرجع ، الصَّدِر: أي الصادر وهو الذي يرجع عن الماء بعد الشُّرْب، وعكسه الوارد. يقول: مَنْ يأتيها لا ينصرف عنها إلى غيرها من النساء، ومن انصرف عنها لَمْ يذهب إلى امرأة سواها لأنه لن يجد خيراً منها.

## المُنخَّل اليَشْكُري توفيَّ نحو عامَ ٣٠٣ م

هو المنخل بن مسعود بن عامر من بني يشكر. جُلُّ ما تقوله كتُب الأدب عنه أنه شاعر جاهلي مُقِلِّ كان ينادم النعمان بن المنذر، ملك الحيرة، مع النابغة الذبياني، وأنَّ النعمان كان يقرّب النابغة ويؤثر شعره على شعر المنخّل، فسعى المنخل بالنابغة وأوغر صدر النعمان عليه حتى هم م بقتله. فلما علم النابغة بذلك فر إلى بلاط الغساسنة في الشام، وخلا للمنخل الجوّ فاستأثر بمجالسة النعمان ومنادمته، ثمّ لم يلبث أن اتهمه النعمان بامرأته «المتجردة»، وكانت آية في الجمال، وأمر بقتله فقُتل. ويروى أن النعمان دفنهُ حياً أو أغرقه أو أخفاه حتى صارت العرب تضرب به المثل لمن هلك ولـم يعرف خيره.

## وأحبثها وتحبثني

٥ ـ فَدَفَعْتُه العَلاي الغَدير مُشْيَى القَطاة إلى الغَدير

١ ـ إِن كُنْتِ عاذِلت ي فَسِيري نَحْو العِراقِ وَلا تَحُوري ٢ ـ لا تَسْأَلَى عَنْ جُلِّ مِا لَي وَأَنْظُرِي حَسَبِي وَخِيرِي ٣ - وَلَقَدْ دَخَلْتُ عَلَى الفَتَا قَ الْخِدْرَ فَسَى اليَوْمِ المَطِيرِ ٤ ـ الكاعيب الحَسْناء تَسِرْ فُلُ في الدِّمَقْسِ وفي الحَرير

٢ ـ وَلَهُمتُه ـ ا فَتَنفُّسَ ـ تُ وَقَالَ ـ تُ يَا مُنَخْ ـ الله مَن خُرِ الله مَن خُرِ الله مَن خُرِ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ الهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَ

كَتنَفُّ سِ الظَّبْ يِ البَهِي البَهِي حَرُورِ خَرُورِ خَرُورِ مِا بِجِسْمِكَ مِنْ حَرُورِ بِكَ فَاهْدَئِ عَنّي وَسِيرِي وَسِيرِي وَيُحِبُّ ناقَتَه ابَعِيدرِي خَلِ قَدْ لَهَا فِيهِ قَصِيدرِي خَلِ قَدْ لَهَا فِيهِ قَصِيدرِ مَحَد لِهَا فِيهِ قَصِيدرِ مَحَد لِهَا فِيهِ قَصِيدرِ مَحَد لِهَا فَيهِ قَصِيدرِ مَا لَكُثِيد لِ وَبِالْكَثِيد لِ وَبِالْكَثِيد رَبُّ الشَّورَةُ وَلَيْدِيدر رَبُّ الشَّورَةُ وَالسَّدِيدر رَبُّ الشَّورَةُ وَالسَّدِيد رَبِّ الشَّورَةُ وَالبَعِيد رَبِّ الشَّورَةُ وَالسَّدِيد رَبِ السَّدِيد وَالسَّدِيد رَبِّ الشَّورَةُ وَالسَّدِيد رَبِّ الشَّورَةُ وَالسَّدِيد وَالسَّدِيدُ وَالسَّدُونُ وَالسَّدِيدِ وَالسَّدِيدُ وَالسَّدِيدِ وَالسَّدِيدُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالِي وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ

٨ ـ شَفّ : أنْحَلَ وأرَقّ.

١١ ـ المُدامة : الخَمْرَة, بالقليل وبالكثير: أي بقليل المالِ
 وكثيره.

١٢ ـ إنتشنت : سكرت. رب : صاحب ومالك.
 الحورتق والسَّدير: قصران مشهوران للنعمان بن المنذر
 ملك الحيرة.

١٣ ـ الشُّويَّهة : الشاة الصغيرة. يقول: إذا أفقت من السُّكر وَجَدَّتني أعرابياً كسائر الأعراب ليس له إلا شاته وبعيره.

٤ / ـ الْمُتيَّم ؛ الذي استعبدُه الحُبُّ وذهبَ بعَقُلهِ. العاني: الأسير الذليل المغلوب على أمره.

١ ـ عاذِلَتي : لائمتي، لا تُحُوري: لا تَرْجِعي،

٢ ـ جُلِّ مَالي: كُثْرَتِهِ, حَسَبيَ: شَرَفي الثابت لي
 بالأعمال والآباء, خيري: فَضْلي.

٣ ـ الخدر : الناحية من البيت المخصصة للنساء. وإنما خُصُ البوم الماطر بالذِّكرلأنه يوم فراغ وراحة يَصلُح للمؤانسة.

إلى الكاعب : الفتاة التي نَهد تَديها, تَرْفُل: تَجُرُّ ذَيْلُها وَتَنَبَخْتُرُ, الدَّمقُس: الديباج أو الحرير الأبيض.

 القطاة : طائر في حجم الحمام بيضه مُرقط مَعْرُوف " بثقل مَشْيه.

٣ - البهير : المنقطع النفس من الإعياء.
 ٧ - الحرور : الحرارة الشديدة أو النار.

## عَنْ نَـَـرة بِـنُ شَـدًا د ۲۰-۲۰م

هو عنترة بن شداد بن قُراد العَبْسِيّ، من الشعراء الفُرسان في الجاهلية ومن أصحاب المُعلَّقات المعروفين. وُلِدَ لأم حبشية سوداء كان قد سباها أبوه في إحدى غاراته وعنها أخذ سواد لونه. وهو أحد أغربة العرب الثلاثة في الجاهلية الذين كانوا يُنسبُون إلى أمهاتهم الإماء وهم: عنترة وأمُّه زَبِيبَة، وخُفاف بن عُميْر وأمَّه نُدْبَة، والسُّليُك بن عُميْر وأمَّه أندبَة، والسُّليُك بن عُميْر وأمَّه السُّلكَة.

قال ابن خِلّكان في «وفيات الأعيان»: «كان عنترة بن شُدّاد العبسي أَفْلَح، أي مَشْقُوق الشَّفَة السَّفلي، فكان يقال له عنترة الفَلْحاء لِفَلْحَة كانت به. وقال ابن قُتيبة في «الشَّعر والشُّعراء»: «كان عنترة من أشدٌ أهل زمانه، وأجودهم بما ملكت يَدُهُ».

شَهِدَ عنترة حرب داحِس والغبراء وهو شاب، وقد بلغ من شجاعته وبأسه في الحروب أن لُقِّبَ بعنترة الفوارس، وكان من عادة العرب أن يستعبدوا أبناء الإماء فلا يُلْحِقونهم بِنَسَبِهم إلا إذا نَجُبُوا وأثبتوا جدارتهم بالإنتساب إلى آبائهم، وهو ما كان من أمر عنترة مع أبيه. يقول أبو الفرج الأصبهاني في كتابه «الأغاني»: «وكان سببُ ادّعاء أبي عنترة إيّاه أنَّ بعض أحياء العرب أغاروا على بني عبس، فأصابوا منهم واستاقوا إبلاً فتبعهم العبسيون، فلحقوهم فقاتلوا عمّا معهم وعنترة يومئذ فيهم، فقال له أبوه: كرِّ يا عنترة! فقال: العبدُ لا يُحْسنُ الكرَّ، وإنما يُحْسنُ الحلابَ والصرَّ، فقال: كرِّ وأنتَ حُرِّا فَكرَّ وقاتلَ قِتالاً حَسَناً، فَادّعاه أبوه بعد ذلك وألحقه بنَسبه».

أحبُّ عَنْتُرة عَبْلَةَ بنتَ عمَّه مالك وفيها نظمَ كُلُّ شَعِره الغزلي الرقيق. وقصةُ حُبّه وفروسيته يعرفها الخواص والعوام. فقد أضحت منذ تدوينها في أواخر القرن الرابع الهجري على عهد الخليفة الفاطمي العزيز بالله أدباً شعبياً وملحمة بطولية اختلطت فيها

الحقيقة بخيال الرواة والقُصَّاص.

ويبدو لنا عنترة من خلال شعره كأحب ما يكون الرجال. فقد اكتملت فيه صفات الرجولة من شجاعة وكرم وعِفَّة وإباء وترفُّع عن الدنايا. ويُرْوَى أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلم حين أنْشيد قولَه:

وَلَقَدْ أَبِيتُ عَلَى الطَّـوَى وَأَظَلَّهُ حَتَّـى أَنالَ بِـهِ كَـرِيمَ المَاكلِ (١) قال: «ما وُصِفَ لي أعرابي قط فأحبَبْتُ أَنْ أَراهُ إلاّ عنترة».

أكثر شعره في الحماسة والفخر والغزل، وتمتاز أشعاره بجزالتها وسهولة ألفاظها وعذوبة جَرْسِها ودقة أوصافها وروعة معانيها.

١ - الطُّــوَى : الجُــوع .

#### طيف عبلة

فَقَبَّلَنَى ثَلاثَا فَى اللَّثَامِ أُستِّرُهُ وَيَشْعُلُ في عِظَامِي وأَطْفِ عَوَى غَرَامي أَغَارُ عَلَيْكَ يا بَدْرَ التَّمَام وَعَهْدُ هُ وَاكِ مِنْ عَهْد الفطّ ام وَحَوْلَ خِبَاكِ آسادُ الأَجَامِ بغير الصُّبْرِ يا بِنْتَ الكرام بطَعْن الرُّمْـِ أَوْ ضَـرْبِ الْحُسَـامِ رَعَيْتُ جِمـالَ قَوْمـي مِنْ فِطامـي وأَرْقُدُ بَيْنَ أَطْنَابِ الخِيَامِ وأَجْعَلُهَا مِنَ الدُّنيَا اهْتِمَامي وَقَدْ مَلَكَ الهَوَى مِنَّى زِمَامِـي فَهَلْ أَحْظَى بِهَا قَبْلَ الحِمَامِ لأنِّي فَارسٌ مِنْ نَسْل حَام وَذِكْرِي مِشْلُ عَرْفِ المِسْكِ نامي وأَفْتَرِسُ الضَّوَارِي كَالهَـوَامِ

١ - أتَاني طَيْفُ عَبْلَةَ في المَنام ٢ - وَوَدَّعَنـــي فَأُودُعنــي لَهيبـــــاً ٣ ـ وَلَـوْلا أَنْنــــى أَخْلُــو بنَفْســـــى ٤ ـ لَمتُ أسىً وَكمْ أشْكُو لأنَّـى ٥ - أيا ابْنَةَ مَالِكُ كَيْهِ فَ التَّسَلِّي ٦ ـ وَكَيْسِفَ أَرُومُ مِنْسِكِ القُرْبَ يَوْماً ٧ ـ وَحَــقٌ هَــوَاك ِ لا دَاوَيْـــتُ قَلْبي ٨ - إلى أَنْ أَرْتَقى دَرَجَ المَعَالـــي ٩ ـ أنا العَبْـ لُهُ الذي خبرّت عَنْـ هُ ١٠ - أرُوحُ مِنَ الصَّبَّاحِ إلى مَغِيب ١١ ـ أَذِلُ لِعَبْلَةِ مِنْ فَرْطِ وَجُدِي ١٢ - وأَمْتَثْ لُ الأُوامر من أبيها ١٣ ـ رَضِيتُ بحُبِهَا طَوْعاً وَكَرْهـاً ١٤ ـ وَإِنْ عَابَتْ سَوَادِي فَهُو فَخْرِي ١٥ ـ وَلَى قَلْبٌ أَشَدُ مِنَ الرَّواسِي ١٦ - وَمِنْ عَجَبِي أَصِيدُ الْأُسْدُ قهراً

١٧ ـ وَتَقْنُصُني ظِبَا السُّعْــدِي وَتَسْطُو ١٨ - لَعَمْرُ أَبِيكَ لاَ أَسْلَوْ هَوَاهِاً وَلَوْ طَحَنَتْ مَحَبُّهَا عِظَامِي

عَلَيٌّ مَهَا الشَّرَبَّةِ وَالْخَزَامِ ١٩ - عَلَيْ اللهِ أَيَّا عُبَيْلَةُ كُلُّ يَوْم سَلامٌ في سَلامٍ في سَلامٍ

١ ـ الطيف : الحيال الذي يراه النائم في الحُلُم.

٣ ـ جَوْى: حُرْقَة.

٤ ـ بدر التمام : القمر ليلةَ أربع عشرة حين يستدير فيكتمل شكلاً وبهاءَ طَلْعة.

٥ \_ ابنة مالك : عبلة بنت عمّ الشاعر.

٦ ـ خباك : حيمتك، والخباء هو البيت المصنوع من وَبَر أُو صوف أُو شَعْرٍ. الآجام والإجام: جَمْع أَجَمَة وهي الشجر الكثيف الملتف.

٨ ـ دَرَجَ المعالى: طريق الرفعة والمجد.

١٠ ـ أطناب: جمع طُنْب وهو الحبل الدي تُشَدُّ به

١٣ ـ الحمام: الأجل والموت.

١٤ ـ حام : ابن نوح عليه السلام الذي منه تحدُّر الجنس الأسود،

١٥ ـ الرواسي : الجبال. وَعَرْف المِسْك: رائحته الطيبة. ونامى: متزايد الانتشار والفُوَحان،

١٦ ـ الضواري : الوحوش المفترسة. والهُوامّ: جمع هَامّة وهي ما كان له سُمٌّ كالحية وقد تُطلَق لفظة «الهوام» على ما لا يقتل من الحشرات.

١٧ ـ تقنصني : تصيدىي. والمها: جمع مُهَاة وهي البقرة الوحشية يُشَبُّه بها في جمال العينين. والشَّربَّة: اسم موضع. والخُزام: وادِّ بنجد.

١٨ ـ أسلو: أنْسي،

#### يك طائص البكان

#### قَالَها عند فقد عبلة حينما هرب بها أبوها إلى بني شيبان

١ - يا طائر البان قد هيجنت أشجاني
 ٢ - إنْ كُنْتَ تَنْدُب إلْفاً قَدْ فُجِعْتَ بِهِ
 ٣ - زدْني مِنَ النَّوْج وَاسْعِدْني عَلَى حَزَني
 ٤ - وقيف لتنظر ما بي لا تكُنْ عَجِلاً
 ٥ - وَطِيرْ لَعَلَّكَ في أَرْضِ الحِجازِ تَرى
 ٢ - يَسْرِي بِجارِيَةٍ تَنْهَــلُ أَدْمُعُهَا
 ٧ - ناشَدْتُكَ اللهَ يــا طَيْرَ الحَمامِ إذا
 ٨ - وَقُلْ : طَرِيحاً تركناهُ وَقَدْ فَنِيَتْ

وَزِدْتَنِي طَرَبًا يَا طَائِرَ الْبَانِ فَقَدْ شَجَائِي الَّذِي بِالبَيْنِ أَشْجَانِي فَقَدْ شَجَائِي الَّذِي بِالبَيْنِ أَشْجَانِي حَتَّى تَرَى عَجَبًا مِنْ فَيْضِ أَجْفَانِي وَاحْذَرْ لِنَفْسِكَ مِنْ أَنْفاسِ نِيرَانِي رَكْبًا عَلَى عالِج أَوْ دُونَ نَعْمانِ شَوْقًا إلى وطَنِ نَاءٍ وَجِيرانِ رَأَيْتَ يَوْمًا حُمُولَ القَومِ فَانْعانِي رَأَيْتَ يَوْمًا حُمُولَ القَومِ فَانْعانِي دُمُوعُهُ وَهُوَ يَبْكِي بِالدَّمِ القانِي القاني

١ ـ أشجاني : همومي وأحزاني. طرباً: حُزْناً.

٣ ـ نَيْص أجفاني : دموعي السواكب.

ه \_ عالج : رَمْلَة بالبادية. ونعمان: وادي بين مكة

و الطائف

٦ ـ تَنْهَلُ : تتساقط بغزارة،

٨ ـ القاني : الشديد الحمرة.

# عُـرُوة بـن حـزام توفي سنة ٣٠ هـ

هو عروة بن حزام بن مُهاصِر من بني عُذْرَة، أحد الشعراء المُتيَّمين الذين أدركوا الإسلام. مات عنه أبوه وهو صغير فتربَّى في كنف عمّه مالك. وكان لعمّه هذا ابنة يقال لها عَفْراء نشأ عروة معها فأحبَّه وهام هو بها وفيها قال كل أشعاره. ولمّا خطبها إلى عمّه وعَدَهُ بها، ولكن امرأة عمّه كانت كارهة له لقلة ذات يده، فاشترطت عليه مهراً غالياً، مما اضطره إلى الإرتحال إلى عمّ له في الريّ بفارس لعلّه يسعفه بشيء من المال، وفي أثناء غيابه، خطب عفراء رَجُل أموي ميسور الحال من البلقاء فزوجها أبوها منه بإلحاح من أمها، وارتحل الرجل بعفراء إلى بلده.

واحتال الأب في إخفاء أمر زواج ابنته فعمد إلى قبر قديم فأصلحه حتّى إذا عاد عروة من سفره أخبره أنّ عفراء ماتت وأخذه إلى القبر. ولكنّ عروة لمّا عَلِم بحقيقة الأمر جَزع أشدَّ الجزع، وأصابه هُزالٌ واضطراب في مزاجه حتّى ظُنَّ به الجنون. وقد حاول عررة: عرّاف اليمامة أن يشفيه من مرضه فلم ينجع فيه العلاج. وفي ذلك يقول عروة:

وَمَا بِيَ مِنْ خَبْلِ ولا بِي جِنَّةٌ ولكَنَّ عَمِّ يا أَخَيُّ كَنْوُبُ (١) أَقُولُ لعرَّافِ اليَمامَ قِ داونِي فإنَّ كَ أَنْما يُلنَّعها بالمُوقِداتِ طبيب (٢) فَواكَيِداً أَمْسَتْ رُفاتاً كَأَنَّما يُلنَّعها بالمُوقِداتِ طبيب (٢) عَشِيَّةَ لا عفراءُ منك بَعِيدةٌ فَتَسْلُو ولا عفراءُ منك قريب (٣) فَوالله لا أنْساكِ مِا هَبَّتِ الصَّبا وما عَقَبَتها في الرِّياحِ جَنُوبُ فَوالله لا أنْساكِ مِا هَبَّتِ الصَّبا وما عَقَبَتها في الرِّياحِ جَنُوب

ويروى أن زوج عفراء لما علم بمقدم عروة إلى البلقاء دعاه إلى أن ينزل ضيفاً عليه ليرى عفراء، فأبي ذلك كرماً منه وعاد إلى بلده فمات قبل أن يصل إلى المدينة. ويُحكى أيضاً أن عفراء مرت ذات يوم بقبر عروة فظلَّت تبكي عليه وتنتحب حتى ماتت عنده.

١ \_ الجُنَّة : الجَنون وفَساد العَقْل.

٢ ــ الرَّفات : الحُطام وكلُ ما تكسَّرَ وبَليَ.

٣ ـ الصُّبَا: الربح الشرقية الليُّنة.

### ع ف ف

١ \_ خَلِيلَى مَنْ عُليَا هِلاَلِ بن عَامِر بصنعَاءَ عُوجَا اليَومَ وَانْتَظِرَاني ٢ ـ وَلاَ تَزهَدا في الأجرِ عندي وأجمِلاً فَإِنَّكُمَا بِعَي اليَّوْمَ مُبتَلَيَّانِ ٤ . ألا فاحملاًني بَارَكَ اللهُ فيكُمَا إلى حَاضِ البَلْقَ اعِ ثُمَّ دَعَاني ه \_ أَلِمَّا عَلَى عَفْرَاءَ إِنَّكُمَا غَداً بِشَحْطِ النَّوى وَالبَيْنِ مُفْتَرِقَالِ ٦ \_ فَيَا واشيَى ْ عَفْرَاءَ، وَيُحكُمَا بِمَنْ؟ وَمَا؟ وَإِلَى مَنْ جِعْتُمَا تَشْبَان؟ وَمَنْ لَو رآنى عَانياً لَفَدانيي ٨ ـ مَتَى تَكْشِفَ عَنْسِي القَمِيصَ تَبَيّنَا بِسِيَ الضُّرُّ مِنْ عَفْرَاءَ يَا فَتَيَانِ ٩ \_ إِذَن تَرَيَا لَحْماً قَليلاً وأَعْظُما اللهِ عَلَين وَقَلباً دَائِمَ الرَّجَفَانِ ١٠ - عَلَى كَبِدِي مِنْ حُبِ عَفْراءَ قَرْحَةٌ وَعِينَانِ مِنْ وَجدِي بِهَا تَكِفَانِ ١١ ـ فَعَفْرَاءُ أَرْجِي النَّاسِ عِنْدِي مَوَدَّةً وَعَفْرَاءُ عَنَّسِي الْمُعرِضُ الْمُتَدانِسِي ١٢ - إذا رَامَ قَلْبِي هَجْرَهَا حَالَ دُونَهُ شَفِيعَانِ مِن قَلْبِي لَهَا جَدِلاَنِ ١٣ - إذا قُلْتُ: لأَ، قَالاً: بَلِي ثُمَّ أُصْبُحَا جَمِيعاً عَلَى الرَّأِي الَّذِي يَريَانِ تَحَمَّلْتُ مِنْ عَفْراءَ مُنْذُ زَمَان مِنَ النَّاسِ وَالْأَنعَامِ يَلْتَقيَان وَيَرْعَاهُمَا رُبِّي فَلاَ يُريَان

٧ ـ بِمَـنْ لَــوْ أَرَاهُ عَانِيـاً لَفَدَيتُـــهُ ١٤ \_ فَيَا رَبِ أَنْتَ الْمُسِتَعَانُ عَلَى الَّذي ١٥ ـ فَيا لَيْتَ كُلَّ اثْنَيْنِ بَينَهُمَا هُويً ١٦ - فَيَقْضِي حَبِيبٌ مِنْ حَبِيبٍ لُبَانَةً

إِذَا نَحْنُ مِتنَا ضَمَّنَا كَفَنَا كَفَنَان لِبَــرق إِذَا لاَحَ النُّجُومُ يَمَـاني وَلاَ للجبَال الرَّاسيَات يَدان عَلَى كَبِيدي مَنْ شيدَّة الخَفَقَان وَعَرَّاف نَجد إِنْ هُمَا شَفَيَاني وَقَامَا مَعَ العُصواد يَسْتَدران ولا رُقْيَـة إلا بهَـا رقيَـاني بِمَا حَمَلَت مِنْكَ الضُّلُوعُ يَدَان وَكَانَا بِجَنبِي سُرْعَ مَا عَذَلاني وَقَلْبُكَ مَقْسُوماً بكُلِّ مَكَان وٱلزمت قُلْسي دَائمَ الخَفَقانِ وَأُوْرَثُتَ عَينِي دَائِمَ الهَمَلانِ وَعَفْراءَ يَـوْمَ الْحَشْرِ مُلْتَقِيَـانِ أبالهَجْر مِنْ عَفَراءَ تَنتَجيَانِ وَلاَ تَهضمُ جَنبَي وَازدُردَاني وَلاَ يَأْكُلَنَّ الطَّيْرُ مَا تَذَرَان

١٧ \_ وَيَا لَيْتَ مَحيَانَا جَمِيعًا وَلَيْتَنَا ١٨ \_ هَوَايَ عِرَاقِيٌّ وَثَنْنيُ زِمَامِهَا ١٩ \_ يَقُولُ لِيَ الأصحابُ إِذ يَعْذِلُونَنِي أَشُوقٌ عِرَاقِيٌّ وَأَنْتَ يَمَانِي ٢٠ تَحَمَّلتُ مِنْ عَفْراءَ مَا لَيْسَ لى به ٢١ ـ كـأنَّ قَطَاةً عُلِّقَتْ بجَنَاحهَــا ٢٢ ـ جَعَلْتُ لِعَرَّافِ اليَمَامَـة حُكمَــهُ ٣٢ \_ فَقَالا: نَعَم تَشْفَى مِنَ الدَّاءِ كُلَّهِ ٤ ٢ ـ فَمَا تَرَكَـا منْ عُوذَة يَعْرِفَانهَا ح ح \_ وَقَالاً : شَفَاكَ الله، والله مالنا ٢٦ \_ فَرُحْتُ منَ العَرَّاف تَسقُطُ عمتًى عَن الرَّاس مَا التَاتُها ببَنَان ٧ ٧ ـ مَعى صَاحبا صدقِ إذا ملتُ مَيْلَةً ٨ ٢ ـ فَيَاعَم يَاذا الغَدْرِ لاَ زِلْتَ مُبْتَلَى حَلِيفًا لِهَم لاَزم وَهَــوَانِ ٣ ٢ ـ ولاَ زلْتَ في شُوق إلى مَنْ هُويتَهُ ٣ - غَدَرْتَ وَكَانَ الغَدْرُ مِنْكَ سَجِيَّةً ٣٦ ـ وَأُوْرُثَتَنِّي غَمَّا وَكُرْبًا وَحَسْرةً ٣ ٣ ـ وَإِنِّي لأُهْـوَى الحَشرَ إِذْ قيــلَ إِنَّـنِي ٣٣ ـ ألا يَا غُرَابَي دِمْنَةِ الدَّارِ بَيِّنَا ع ٣ \_ فَإِن كَانَ حَقًا مَا تَقُولاَن فَاذَهَبا بِلَحمِي إِلَى وَكُرَيْكُمَا فَكُلاَنـــي ٥ ٣ - كُلاَنِيَ أَكُلاً لَمْ يَرَ النَّاسُ مثلَّهُ ٣٦ - وَلاَ يَعْلَمَنَّ النَّاسُ مَا كَانَ ميتتي

فُلاَنَةُ أَضحَتْ خُلَّةً لفُلاَنة تَوَاشُواْ بنا حَتَّى أَمَلٌ مَكَانِي وَلَـو كَـانَ وَاشِ وَاحِـدٌ لَكَفَـاني أَحَاذِرُهُ مِنْ شُؤمِهِ لأتَاني وَمَالِي يَا عَفْ راء عَيْرُ ثَمَانِ أَخاً لي، وَلا فَاهَتْ بِهِ الشَّفَتَانِ ضُحى .. وَقَلُوصَانَا بِنَا تَخِدَانِ نَعَامِ وبراكِ حَيْثُ يَلْتَقِيَانِ نَسِيمٌ لِرَيَّاهَا بِنَا خَفَقَانُ وَمَالِسِي بِزَفْرَاتِ العَشِسِيِّ يَسْدَان بلاًلاً فَقَد زَلَّت بِكَ القَدَمَانِ وَشَـاعَ الَّـذِي مُنِّيتُ كُلُّ مَكَان عَلَى يَ رِواقِ البَيْكَ الخَلَقَ الزَ إِذَا هَبَّتِ الأرواحُ يَصْطَفِقَانِ ورَحلي عَلى نَهَّاضَةِ الخَدَيَّان وَحُزن أَذَابَ العَينَ بِالهَمَلانِ وَقَامَتْ، عَنَانَا مُهْرَة سَلسَان ٤٥ - فَوَيلي عَلى عَفْراءَ وَيلاً كَأُنَّهُ عَلَى الكَبْدِ وَالأحشاءِ حَدُّ سِنَانِ وَدَانَيْتُ مِنْهَا غَيرَ مَا مُتَدَان ٥٦ ـ وَقَد تَركَتني مَا أَعِي لِمُحَدِث حَدِيثًا ، وَإِنْ نَاجَيتُهُ وَنَجَاني

٣٧ \_ أَلاَ لَعَ\_نَ اللَّهُ الوُشَـاةَ وَقَوْلُهُمْ ٣٨ ـ إذا مَا جَلَسنَا مَجْلساً نَستَلــــــــُنَّهُ ٣٩ ـ تَكَنَّفَنى الوَاشُونَ مِنْ كُل جَانِبٍ . ٤ ـ وَلَـوْ كَـانَ وَاشِ بِاليِّمَامَةِ أَرضُهُ ٤١ \_ يُكلِّفُنــى عَمِّـى ثَمانِينَ نَاقَــةً ٤٢ ـ فَوَاللَّهِ مَا حَدَّثتُ سِرَّكِ صَاحِباً ٤٣ ـ سُوَى أَنْنِي قَد قُلْتُ يَوْماً لِصَاحِبِي ٤٤ \_ أَلاَ حَبَّدا منْ حُبِّ عَفْراءَ وَادِياً ٤٥ ـ ضُحينًا وَمَسَّتُنَـا جَنُـوبٌ ضَعِيفَةٌ ٤٦ ـ تَحَمَّلتُ زَفرَاتِ الضَّحَى فَأَطَقتُهَا ٤٧ \_ فَيَا عَمِّ لاَ سُقِّيتَ من ذي قَرابَة ٤٨ ـ وَمَنَّيْتَني عَفْرَاءَ، حَتَّـى رَجَوْتُهَــا ٤٩ ـ فَوَاللَّهِ لَوْلاً حُبٌّ عَفراَءَ مَا التَقي ٥٠ ـ رُوَاقَانِ خَـفَّاقانِ لا خَيْرَ فِيهِمَـا ٥١ ـ وَلَم أَتْبِعِ ِ الْأَظْعَانَ فِي رَوْنُقِ الضُّحى ٥٢ ـ أعفراءُ كَمْ مِن زَفرَةٍ قد أَذَقتنِي ٥٣ ـ كَأَنَّ وِشَاحَيْهَا إذا مَا ارْتَدَتُهُمَا ٥٥ - أُحِبُ ابنَةَ العُذرِيِّ حُبًا وَإِنْ نَأَتْ

١ ـ عُوجا : مُرَّا.

٢ ـ أجملا: إصنعا جميلاً.

٣ ـ إنسان العين : المثال الذي يُرَى في سوادها.

٤ ـ الحاضر : الحي العظيم أو ساكنوه. البلقاء: بلدة بالقرب من عمّان.

ه ـ شَحْط النَّوَى: بُعْد السُّفر والإرتحال.

٧ \_ عانياً : أسيراً مغلوباً على أمره.

١٠ تَكفَان: تسيلان بالدمع.

۱۲ ـ جَدِلان : مُثنَّى جَدِل وهو الشديد الجَدل والخصومة.

١٦ ـ لُبانة : حاجة أو وَطَر.

۱۹ ـ يعذلونني : يلومونني.

٢٠ ـ ليس لي به يدان إلا قدرة لي على تحمُّله .

٢٢ ـ العُرّاف: الطبيب والكاهن.

٢٣ ـ العوَّاد : زوَّار المريض. يبتدران: يتسابقان.

٢٤ ـ العُوذة والرُقيَّة: أَدْعِية خاصة تُقرأ أو تُكتب وتُعلَّق على الإنسان لتقيه العين أو لتشفيه من مرض أو جُنون أو فَزَع.

٢٦ ـ لاثُ والتاث العمامة: لَفَّها وَعَصبَها على رأسه.

٢٧ . سُرْعَ مِا : ما أَسْرَعَ ما،

٣٠ ـ السُّجِيَّة : الحُلُق والطبيعة. دائمَ الحفقان: خفقانا دائمًا

٣١ \_ أو رثتني: أَكْسَبُتني وسَبَّبتَ لي. دائم الهملان:

السيكال الدائم.

٣٣ ـ دِمْنةَ الدار: أثرُها الباقي من بَعْر ورماد ونحوهما. تُتَكَجِيانَ: تتحدَّثان.

٣٥ \_ إزدرد: استرط وابتلع من غير مَضْغ،

٣٧ ـ خُلَّة: صاحبة وصديقة.

٣٩ ـ تكنّفني : أحاطوا بي.

٣٤ ـ القُلُوص: الناقة الفتيّة النشيطة. تَحِدان: تُسرعان في السّير.

٤٤ ـ نَعام: وادي باليمامة كثير الزرع والنخيل. بِرْك: اسم واد آخر يلتقي معه.

٥٤\_ ضَحينا: مُسُنّا حَرُّ الشمس. ريّاها: رائحتها الطيّبة.

وفي البيت إِقُواء.

ري ... و كُلُّ ما يُكُنُّ بهِ الحَلْق من ماءٍ أو لَبَن ٤٧ ـ البلال : كُلُّ ما يُكُنُّ بهِ الحَلْق من ماءٍ أو لَبَن ونحوهما.

٤٩ ـ الرواق: سِتْر يُمَدّ تحت سقْف البيت.

. ٥ ـ الأرواح: الرياح. يصطفقان: يَهتزّان ويضطربان.

١٥ ـ الأظّعان: جمع ظعينة وهي الهودح أو المرأة الراكبة فيه, رونق الضحى: أرّله، الرّحْل ما يُجعل على ظهر البعير كالسّرج, نهاضة الخَدَيان: سريعة الحَدَي.

٥٣ ـ الوشاح: نسيج عريض مُرَصَّع بالجواهر تشدّه المرأة بين عاتقها وخصرها, العِنان: سَيْر اللجام.

٤ ٥ \_ حَدُّ سِنان: طرَفُ رُمْح،

# شعراء العصر الأموي

# يَزيدُ بنُ مُعاوِيَة

- 11 - YO

هو يزيد بن معاوية بن أبي سُفْيان وأمُّه هي مَيْسُون بنتُ بَحْدَل الكلبية، ولي الحُكْم بعد وفاة أبيه وبويع بالخلافة، ولكنَّ الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير امتنعا عن مبايعته، فأمر يزيد والي الكوفة، عبد الله بن زياد، بمحاربة الحُسْين وأشياعه فهزمهم في كربلاء وقُتِل الحسين في تلك الموقعة، ثمّ أرسل حملة إلى المدينة ومكّة بقيادة مُسْلِم بن عُقْبَة والحُصَيْن بن نُمَيْر لإخضاع ابن الزبير، ولكنّ يزيد تُوفّي قبل أنْ يُقْضَى على تمرّد ابن الزبير،

عُرِفَ يزيد بانصرافه إلى اللهو والصيد ومعاقرة الخمر. أمّا ما يُنْسَب إليه من شيعر فزاخرٌ بالتشبيهات والاستعارات الطريفة والمبتكرة التي شُغِلَ بها البلاغيون استشهاداً وتحليلاً كقوله المشهور:

وأمْطَرت لُؤلؤاً مِنْ نَرْجِسٍ وَسَقَت وَرْداً، وعَضَّت على العُنَّاب بِالبَرَدِ

# ذاتُ الوِشــاح

۱ - خُدُوا بِدَم ـ فاتَ الوشاحِ فَإِنَّنِي ٢ - وَلاَ تَقْتُلُوه اللهِ فَا نَّنِي ٢ - وَلاَ تَقْتُلُوه اللهِ فَلْ فَلْ فَر تُسَم بِقَتْلُهِا ٣ - وَلَمّ ا تَلاقَيْن ا وَجَدْتُ بَنَانَها ٤ - فَقُلْتُ: خَضَبْتِ الكفَّ بَعْدِي، أَهكَذا ٥ - فقالَتْ وأبْدَت في الحَشَا حَرَقَ الجَوَى ٢ - وَعَيْشِكَ ما هذا خِضاباً عَرَفْتُهُ ٧ - وَلكنَّني لمّا رَأَيْتُ لكَ نائي اللهِ عَرَفْتُهُ ٨ - بَكَيْتُ دَماً يَوْمَ النَّوَى فَمَسَحْتُهُ ٨ - بَكَيْتُ دَماً يَوْمَ النَّوَى فَمَسَحْتُهُ

رأيْتُ بِعَيْنِي في أنامِلها دَميي بَلَى خَبْرُوها بَعْدَ مَوْتِي بِمَأْتَمِي مُخَضَّبَةً تَحْكِي عُصارَةً عَنْدَم مُخَضَّبَةً تَحْكِي عُصارَةً عَنْدَم يَكُونُ جَزاء المستهام المُتيّم؟ مَقَالَةَ مَنْ في القَوْلِ لَمْ يَتَبَرَم فَلَا تَكُ بِالبُهْتانِ والزّورِ مُتهمِي فَلا تَكُ بِالبُهْتانِ والزّورِ مُتهمِي وَقَدْ كُنْتَ لِي كَفِي وَزَنْدِي وَمِعْصَمِي بِكَفّي، وَهذا الأثرُ مِنْ ذاكَ الدّم

١ - خُــلُوا بِدَمي: عاقبُوا على قَـتْلِي وإزهاقِ مُـهْـجَتي.
 الوشاح: نسيجٌ عريض مُرصّع بالجواهر تَشُّـده المرأةُ
 بين عاتقها وخصرها.

 ٣ ـ البنان: الأصابع أو أطرافها، واحدتها بنائة.
 مُخَضَّبة: مَصْبُوغة بالخضاب وهو الحِنَّاء. تَحْكى:
 تُشْبِهُ وتُماثِلُ. العَسْدَم: نبات مِنْ فَصِيلة القَرْنيَّات تُشْتَخَرَجُ مِنْ حَشَبِهِ أصباغ مختلفة.

٤ - المستهام: الذي ذهب عقلُه من العشق فهام على وجهه، المتيم: الذي استعبده الحب وذهب بعقله.
 ٥ - الجوى: شيدة الوجد من حُزْن أو عشق. لم يَتَنضَجر ،

٦ - البُهْتان: الكذب والافتراء.
 ٦ - السُورى: الفراق.

# مُطَرُ اللُّؤلُو

نَقْشاً عَلَى مِعْصَمِ أُوهْتُ بِهِ جَلَدِي أَوْ رَوْضَةٌ رَصَّعَتْهَا السَّحْبُ بِالْبَرَدِ وَنَبْلُ مُقْلَتِهَا تَرْمي بِهِ كَبِدِي منْ بَعْد رُؤْيَتها يَوْماً عَلى أَحَد مَنْ رَامَ مِنَّا وِصَالاً مَاتَ بِالْكَمَدِ إِنَّ الْمُحِبُّ قَلِيلُ الصَّبْرِ وَالْجَلَد تَأُمُّلُوا كَيْفَ فِعْلُ الظُّبْيِ بِالْأُسَـدِ بِاللَّه ِ صِفْهُ، وَلاَ تَنْقُصْ وَلاَ تَزد وَقُلْتِ: قِفْ عَنْ وُرُودِ الْمَاءِ، لَمْ يَرِدِ يًا بَرْدَ ذَاكَ الَّذِي قَالَتْ عَلَى كَبِدِي مَا فيه منْ رَمَـــق، دَقَّــتْ يَداً بِيَد وَرُداً وَعَضَّتْ عَلَى العُنَّابِ بِالْبَرَدِ مِنْ غَيْرٍ كُرْهٍ وَلاَ مَطْلِ وَلاَ مَدَدِ حُزْني عَلَيْهِ وَلاَ أُمٌّ عَلَى ولَدِ حَتَّى عَلَى المَوْت لاَ أَخْلُو مِنَ الْحَسَدِ

١ - نَالَتْ عَلَى يَدهَا مَا لَمْ تَنَلْهُ يَدي ٢ - كَأَنَّهُ طُرْقُ نَمْلِ في أَنَامِلِهَا ٣ ـ وَقَوْسُ حَاجِبِهَا مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ ٤ ـ مَدَّتْ مَوَاشِطُهَا في كَفِّها شَركاً تصيدُ قَلبِي بِهَا مِنْ دَاخِلِ الجَسدِ ٥ \_ إنْسيَّةٌ لَوْ رَأْتُهَا الشَّمْسُ مَا طَلَعَتُ ٦ \_ سَأَلْتُهَا الوصل قَالَتْ: لاَ تَغُرَّبنَا ٧ ـ فَكَم قَتِيل لَنَا بالحُبِّ مَاتَ جَوَى مِنَ الغَرَام، وَلَمْ يُبْدِيء وَلَمْ يُعِد ٨ \_ فَقُلْتُ : اسْتَغْفرُ الرَّحْمنَ منْ زَلَل ٩ ـ قَـدْ خَـلَّـفَـتْنِي طَرِيحاً وَهْيَ قَائِلَةٌ ١٠ ـ قَالَتُ لطَيْف خَيَالِ زَارَني وَمَضَى: ١١ ـ فَقَالَ: خَلَّفْتُهُ لَوْ مَاتَ مِنْ ظَمَا ۗ ١٢ حَالَتْ: صَدَقْتَ، الوَفَا في الحُبِّ شيمتُهُ ١٣ ـ وَاسْتَرجَعَتْ سَأَلَتْ عَنَّى، فَقيلَ لَهَا ١٤ - وأمطرَت لُؤلُوا مَنْ نَرْجس وَسَقَتْ ٥١ ـ وَأَنْشَدَتْ بِلسَانِ الْحَالِ قائِلَـةً ١٦ \_ وَاللَّه مَا حَزِنَتْ أُخْتُ لِفَقْد أَخِ ١٧ ـ إِنْ يَحْسدُونِي عَلَى مَـوْتِي، فَـوَا أَسَفَى

١ ـ نَقْشاً: وَشْمَاً. أوهت: أضعفت. جَلَدي: قدرتي على الصبر والتحمل.

٢ ـ أناملها: أطراف أصابعها، واحدتها أنْمُلُة.

٣ ـ نَبْل مقلتها: سِهامُ لحاظها.

٦ - رامَ: طَلَبّ. الكمد: الحُزن والغمّ.

٧ ـ جَوَى : حُرْقَة .

٩ ـ الظبي: الغزال.
 ١ ـ شيمته: خُلُقه. يا بَرْدَ: نداء يُراد به التعجب، أي

ما أبردَ وألذً.

١٣ ـ الرَمَق: بقيّة الروح. دقّت يداً بيد: صربت كَفّا بكف تحسراً وتفجُّعاً عليه.

١٤ ـ اللؤلؤ: الـدُّر ويراد به ههنا الدموع. والرجس: نَبْت من الرياحين طيّب الرائحة تُشبُّه بزهرته العيون. والورد: هو الزهر المعروف تُشبُّه بحمرته الخدود. والعنَّاب: شبجر من الفصيلة السُّدُّريِّية أحمر الثمر لديد الطعم، شُبَّهت بحُمرته شَفَتًا الموصوفة. أما البرد فالمقصود به الأسنان شبِّهت به لنصاعة بياضها. ١٥ ـ مَطْل : تأخير. مَدّد: إطالة وتمهّل.

# مَجْنُون لَيْلَى

### توفى عام ٧٠ هـ

هو قيس بن المُلَوَّ ح من بني عامر بن صَعْصَعَة، أشهر شعراء الحُبّ العذري عند العرب في كل العصور ، عاش في صدر العصر الأموي، ولُقِّبَ بمجنون ليلي نسبة إلى ليلى بنت مهدي بن سعد بن كعب بن ربيعة التي هام بها وملكَت عليه لُبه ووجدانه فأخذ يُشبِّب بها ويُكثِر من ذِكْرها في شعره حتى استفاض خَبَرُه وجَرَت قِصَة حُبه لها على كل لسان وسارت بها الرُّكبان في كل مكان. فلمّا تقدّم ليخطبها إلى أهلها رفض والدها أن يُزوِّجَه ابْنَته لأن العادات والتقاليد العربية المرعية آنذاك كانت تَحْظُر على مَنْ يُشبِّب بفتاة أن يتزوَّج بها دَفْعاً لِمظَنَّة الصِلَة بها قبل الزواج وشُبهة ستر العار.

وَاشتد والد ليلى في التضييق على قيس فمنعه من رؤيتها وزيارتها، وأجبر ابنته على الزواج من رجُل غيره صوْناً لسُمعتها وشرفها وكفًا لألسنة الناس، فهام قيس على وجهه يَــذْرَعُ الفيافي شاردَ الذّهن، مُشَـتَّتَ الفكْر، حائرَ النَّفْس، سقيم الفؤاد حتى أصابه مثلُ الجُنون فكان إذا أغْشيي عليه لا يُفيق حَتَى يسمع اسم ليلى. وظَلَّ على هذه الحال، كما يقول الرُّواة، إلى أن أدركته يدُ المَنون.

وقد ذهب بعض النقاد من ذوي البصر بالشعر إلى أن قصة الجنون منحولة، مستندين في ذلك إلى أن الكثير من الأشعار المنسوبة إليه تُروَى أيضاً لغيره من الشعراء العذريين أمثال توبّة بن الحبصر، وعُروة بن حزام، وقيس بن ذريح، وجميل بن معمر، ولعل الأقرب إلى الصواب أن لقصة المجنون أصلاً من الواقع التاريخي وأنه طرأ عليها من الزيادات والتنميقات ما يطرأ على أمثالها من القصص الغرامية والبطولية التي تكاد تُشْبهُ الأساطير،

يمتاز شيعره بما يمتاز به الشعر العذري عموماً من الرِّقَةِ والعُذُوبَةِ، وصِدْقِ العاطفة، وحرارةِ الوَجْد، ولوعةِ الحِرْمان، وروعةِ التصوير، وخُلوٌ من التكلُّف والصَّنْعَة اللفظيّة.

# 

هي أشهر قصائد المجنون وأطولُها. قِيلَ إنه كان يحفظها دون سائر اشعاره؛ سُميَّت بهذا الإسم لإنه كان لا يخلو بنفسه إلا ويُنشدها فتأنس بها رُوحهُ.

وَأَيَّامُ لاَ نَخْشَى عَلَى اللّهو ِ نَاهِيَا لِلْكَانِي، فَلَهَّانِي، وَمَا كُنْتُ لاَهِيَا لاَيلَى، فَلَهَّانِي، وَمَا كُنْتُ لاَهِيَا لاَيلَى، لاَيلَى فَرداً يَمَانِيَا بَدَا فِي سَوادِ اللَّيلِ فَرداً يَمَانِيَا لاَيعَا ليَا لاَيكَا فَي سَوادِ اللَّيلِ فَرداً يَمَانِيا لاَيعَا ليَا لاَيكَا ليَا لاَيكَا ليَا لاَيكَا ليَا لاَيكَا ليَا لاَيكَا لِيَا لِيَا لِيَا لَيكَا لِيكَا وَلَيتَ وَالْغَضَى» مَاشَى الرِّكَابَ لَيالِيًا وَذَا جَعْتُكُم بِاللَّيلِ لَم أُدرِ مَاهِيَا ليَا ليَا ليَا خَلِيلاً إِذَا أُنزَفتُ دَمْعِي بَكَى لِيَا ليَا خَلِيلاً إِذَا أُنزَفتُ دَمْعِي بَكَى لِيَا ليَا وَلاَ أَنْ فَتُ اللّهُ عَلَى الطَّنَّ أَنْ لاَ تَلاَقِيَا لَوَيَا الظَّنِ أَنْ لاَ تَلاَقِيَا وَكَى ليَا وَكَى اللّهُ فِي لَيلَى، وَلاَ مَا قَضَى لِيَا وَكَمْ اللّهُ فِي لَيلَى، وَلاَ مَا قَضَى لِيَا فَهَا لَيلَى إِذَا مَا الصَّيفُ أَلْقَى الْمُاسِيَا لِيلَى إِذَا مَا الصَّيفُ أَلْقَى الْمُاسِيَا

۱ - تَذَكَّرْتُ لَيْلَى ، والسِّينَ الْحَوالَيَا ٢ - وَيَومٍ كَظِلِ الرَّمْحِ، قَصَّرْتُ ظِلَّهُ ٣ - «بِشَمدينَ» لأحَتْ نَارُ لَيلى، وَصُحبَتي ٣ - «بِشَمدينَ» لأحَتْ نَارُ لَيلى، وَصُحبَتي ٤ - فَقَالَ بَصِيرُ القَومْ اللَحْتُ كوكبا ٥ - فَقُلْتُ لَنهُ: بَلْ نَارُ لَيْلَى تَوقَّدَت ٢ - فَلَيْتَ رِكَابَ القَومْ لَم تَقْطع الغَضَى ٧ - فَيَا لَيلَ كَمْ مِن حَاجَةٍ لِي مُهمَّةٍ ٨ - خَلِيليَّ إِنْ لاَ تَبكيانِيَ التَّمِسُ ٩ - فَمَا أَسْرِفُ اللَّهُ الشَّتِيتَينِ بَعدَمَا ١٩ - وَقَد يَجمَعُ اللَّهُ الشَّتِيتَينِ بَعدَمَا ١٩ - وَقَد يَجمَعُ اللَّهُ الشَّتِيتَينِ بَعدَمَا ١٩ - وَقَد يَجمَعُ اللَّهُ الشَّتِيتَينِ بَعدَمَا ١٩ - خَلِيليَّ، لاَ وَاللهِ، لاَ أَملِكُ النَّذِي ١١ - لَحَا اللَّهُ أقواماً يَقُولُونَ: إِنَّهَا اللَّهُ الْأَيْفَ الْمَالِكُ النَّذِي اللَّهُ المَّالِيَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِكُ اللَّذِي اللَّهُ ال

فَمَا للنُّوى تَرمى بليلَي المراميا يكُونُ كَفَافاً لا عَلَى ولا ليَـا وَلاَ الصُّبحُ إلا هَيُّجَا ذكرَهَا ليَا سُهَيلٌ لأهل الشَّام إلاَّ بَدَاليَا مِنَ النَّاسِ إِلاَّ بَلَّ دَمعي رِدَائِيَا منَ اللَّيلِ إلاّ بتُّ للريح حَانِيَا عَلَىَّ فَلَن تَحمُوا عَلَىَّ القَوَافِيَا فَهَذَا لَهَا عندي، فَمَا عِندَهَا لِيَا وَبِالشُّوقِ مِنِّي وَالغَرامِ قَضَى لِيَا أشاب فُويدي واستهام فُؤادياً وقد عشتُ دَهراً لاَ أُعُدُّ اللَّيَاليَا أُحَدِّثُ عَنك النَّفسَ باللَّيل خَالِيَا بوَجهي، وإن كَانَ اللَّصَلَّى وَرَائِيَا وعُظْمَ الجَوَى أعْيَا الطَّبيبَ المُداويا أو السبَّهَهُ، أو كَانَ مِنْهُ مُدَانِيَا فَمَنْ لِي بِلَيلَى، أَوْ فَمَنْ ذَا لَهَا بيَا عَقيق وَأَبْكَيْتِ العُيُونَ البَوَاكِيا أرَى حَاجَتي تُشرَى وَلاَ تُشتَرى لِيَا سَلُوتُ، وَلاَ يَخْفَى عَلى النَّاسِ مَا بِيا أشدُّ عَلَى رَغم الأعادي تصافيك

١٥ \_ فَهذي شُهُورُ الصَّيف عَنَّاقَد انْقَضَتْ ١٦ ـ فَيَا رَبِّ سَوِّ الحُبَّ بَيني وبَينها ١٧ - فَمَا طَلَعَ النَّجْمُ الَّذِي يُهتَدَى به ١٨ ـ وَلاَ سرتُ ميلاً منْ دمَشقَ وَلاَ بَدا ١٩ ـ وَلاَ سُمِّيَتْ عِندِي لَهَا مِن سَميَّةٍ . ٢ . وَلاَ هَبَّت الرِّيحُ الجَنُوبُ لأرضهَا ٢١ ـ فَإِن تَمنَعُوا لَيلَى وَتَحمُوا بلادَهَا ٢٢ ـ فأشهَدُ عِندَ اللّهِ أنّي أحِبُّهَـا ٢٣ \_ قَضَى اللَّهُ بالمَعرُوف منها لغَيرنا ٢٤ - وَإِنَّ الَّــذِي أُمَّلَـتُ يَــا أُمَّ مَالِكِ ٢٥ ـ أعُدُّ اللَّيَالِي لَيلَـةً بَعـدَ لَيلَـةِ ٢٦ - وأخرج من بين البيوت لَعَلَّني ٢٧ - أراني إذا صَلَّيْتُ يَمَّمْتُ نَحوَهَا ٢٨ - وَمَا بِيَ إِشْرَاكٌ وَلَكِنَّ حُبُّهَا ٢٩ \_ أحبُّ مِنَ الأسمَاءِ مَا وَأَفَقَ اسمَهَا ٣٠ \_ خَليلَى «لَيلَى» أَكْبَرُ الْحَاجِ وَالْمَنَى ٣١ ـ لَعُمري لَقَد أبكيتني يَا حَمَامَةَ الـ ٣٢ \_ خَليلَيَّ مَا أُرجو مِنَ العَيش بَعدَمَا ٣٣ \_ وَتُجْرِمُ لَيلَى ثُمَّ تَزعُمُ أَنَّنَـي ٣٤ ـ فَلَم أَرَ مِثْلَيَنا خَلِيلَي صَبَابَةٍ

خَلِيلَينِ إِلاَّ يَرجُوانِ التَّلاَقيَا بوصلك أوْ أن تَعرضي في المُنَى ليَا يُريدُ سُلُوا ، قُلتُ أنَّى لمَا بيَـا فَشَانُ المَنَايَا القَاضِيَاتِ وَشَانِيَا بخير، وَجَلَّت غَمرةً عَن فُؤاديـا وأنْتِ الَّتِي إِنْ شِئِتِ أَنْعَمتِ بَالِيَا يَرَى نِضْوَ مَا أَبِقَيت إِلاَّ رَثَى ليَا وَمُتَّخَذٌّ ذَنباً لَهَا أَن تَرَانيَا أُصَانعُ رَحلي أن يَميلَ حياليا شمالاً يُنازِعُني الْهَوَى عَنْ شمَالياً لَعَلَّ خَيَالاً منك يَلقَى خَيَاليًا وَإِنِّيَ لاَ أَلْفِي لَهَا الدَّهـرَ رَاقِيـا كَفَى لِمَطايَانَا بذكراك هَاديَا لَهَا وَهَجٌ مُستَضرَمٌ في فُؤاديَا عَلَينَا فَقَد أمسَى هَوَانَا يَمَانيا وَحُبُّ إِلَينَا بَطْنُ نُعمَانَ وَادِيَا عَلَى الهَوَى لَمَّا تَغَنَّيتُما ليَا أبالي دُمُوعَ العَين لَوْ كُنتُ خَاليَـــا بِلَحنَيْكُمَا ثُمَّ اسْجَعَا عَلَّلانيَا لَحَاقاً بِأَطلال «الغَضي» فَاتْبَعَانِيا

٣٥ ـ خَليلاَن لاَ نَرْجُو اللَّقَاءَ، وَلاَ نَرَى ٣٦ \_ وَإِنِّي لأستَحييك أَنْ تَعرضَ المُنَسي ٣٧ ـ يَقُولُ أَنَّاسٌ عَلَّ مَجنُونَ عَامِيرٍ ٣٨ - إِذَا مَا استَطَالَ الدُّهرُ يَا أُمُّ مَالِكِ ٣٩ ـ إِذَا اكْتَحَلَت عَيني بَعينكِ لَم تَزَل . ٤ - فَأَنْت الَّتي إِن شئت أَشقَيت عيشتي ٤١ ـ وأنت الَّتي مَا مِن صَدِيقِ وَلاَ عِداً ٤٢ ـ أمضرُوبَهُ لَيلَى عَلَى أَنْ أَزُورَها ٤٣ ـ إِذَا سِرِتُ فِي الأَرضِ الفَضَاءِ رَأْيتُني ٤٤ ـ يَميناً إذا كانَتْ يَميناً، وَإِنْ تَكُنْ ٥٤ ـ وَإِنِّي لأُستَغْشِي وَمَابِيَ نَعْسَــةٌ ٤٦ ـ هي السِّحرُ إلا أنَّ للسحر رُقيةً ٤٧ ـ إذًا نَحنُ أُدلَجنَا وَأَنْت أَمَامَنَا ٤٨ ـ ذَكَت نَارُ شَوْقي في فُؤادي فأصبحت ٤٩ ـ ألا أيُّهَا الرَّكْبُ اليَّمَانُونَ عَرِّجُوا . ٥ - أَسَائِلُكُم هَل سَالَ «نَعْمَانُ» بَعدَنَا ٥١ ـ ألا يَا حَمَامَى بطن نَعْمانَ، هجتما ٥٢ - وَأَبِكَيْتُمَانِي وَسُطَّ صَحبي، وَلَمْ أَكُنْ ٥٣ ـ وَيَا أَيُّهَا القُمرِيُّتَانِ تَجَاوَبَا ٥٤ - فَإِن أَنْتُمَا استَطْرَبَتُمَا، أَوْ أَرَدَتُما

٥٥ ـ أَلاَ لَيتَ شَعْرِي مَا لِلَيلَى وَمَالِيَا ٥٦ - ألا أيُّها الوَاشِي بِلَيلَى، ألا تَرى ٥٧ ـ لَعْنُ ظَعَنَ الأحبَابُ يَا أُمَّ مَالِكِ ٥٨ ـ مُعَذِّبَتى، لَوْلاَكِ مَا كُنْتُ هَائِماً ٥٩ - مُعَـٰذَّبْتي، قَدْ طَالَ وَجْدي وَشَفَّني ٦٠ - وَقَائِلَة وَارَحمتَ الشَبَابِهِ ٦١ - وَددتُ عَلَى طيبِ الحَيَاةِ لَو انَّـهُ ٦٢ ـ ألا يَا حَمَامَات العِرَاقِ أعنَّني ٦٣ ـ يقُولُــونَ لَيلَــي بالعرَاق مَريضَةٌ ٦٤ - تَمُرُّ اللَّيَالِي وَالشَّهُورُ وَلاَ أَرَى ٦٥ - فَيَا رَبِّ إِذْ صَيَّرتَ لَيلَى هِيَ الْمَنَي ٦٦ \_ وَإِلاَّ فَبَغِّضْهَا إِلَى وَأَهلَهَا ٦٧ \_ عَلَى مثل لَيلَى يَقتُل المَرءُ نَفْسَهُ ٦٨ ـ خَليلَى انْ ضَنُّوا بِلَيلَى، فَقَرِّبَا

وَمَا للصِّبَا مِن بَعدِ شَيْبِ عَلاَنِيا إِلَى مَن تَشِيهَا أو بِمَن جِعْتَ وَاشِيا فَمَا ظَعَنَ الحُبُّ الَّذِي في فُؤادِيا أَيِيتُ سَخِينَ الْحَينِ حَرَّانَ بَاكِيا هُواكِ، فَيَا لِلنَّاسِ قَلَّ عَزَائِيا فَقُلْتُ : أَجَلْ وَارَحمتَا لِشَبَابِيا فَقُلْتُ : أَجَلْ وَارَحمتَا لِشَبَابِيا فَقُلْتُ : أَجَلْ وَارَحمتَا لِشَبَابِيا فَقُلْتُ يَزادُ لِلَيلَى عُمرُهَا مِن حَياتِيا فَقَالَتَني عُمرُهَا مِن حَياتِيا عَلَى شَجني، وَابكِينَ مِثلَ بُكائِيا عَمرُها فِي مَثلَ بُكائِيا عَمرُها مِن حَياتِيا فَقَالَيَتني كُنْتُ الطَّبِيبَ المُدَاوِيا فَقَالَيَتني كُنْتُ الطَّبِيبَ المُدَاوِيا فَوَلَّي فَعْرَامي لَها يَزدَادُ إِلاَّ تَعادِيا فَوَانَي بِعِينَيها كَمَا زِنْتَهَا لِيَا لَيَا فَوَانَي بِعَينَيها كَمَا زِنْتَهَا لِيَا لِيَا فَوَانَي بَلِيلَى قَد لَقِيتُ الدَّوَاهِيا فَإِنْ كُنْتُ مِن لَيلَى عَلَى اليَأْسِ طَاوِيا وَإِن كُنْتُ مِن لَيلَى عَلَى اليَأْسِ طَاوِيا لِيا لَيَ النَّعْشَ وَالأَكْفَانَ، واستَغفِراً لِيا

١ ـ الخوالي: السوالف،

٢ \_ كظل الرمح: مُفْرط في الطُّول.

٣ ـ ثمدين وذات الغضى: إسما مُوضِعَيْن. نُرْجي: نَسوق. المطيّ: الركائب، الواحدة مطيّة. النواجي: التي تُنجى أصحابها من الخطر لسرعتها.

٢ ـ الغَضَى: شَجَر شائك.

٩ ـ أشرو فُ: أعلو وأصعد. الأيفاع: جمع يَفاع وهو كل
 ما ارتفع من الأرض من تلة أو جبل أو نحوهما. صبابةً:
 شوقاً.

١١ ـ لَحَا: لَـعَن وقَبُّح،

١٤ - تيماء: واحة في شمالي جزيرة العرب بالقرب
 منها كان الأبلق حص السموال بن عادياء، ألقى
 المراسى: ثبت واستقر،

١٥ - النُّوَى: البُعْد.

١٦ ـ كَفَافاً: مُتساوياً.

١٨ - سُهِيْل: نجم يماني يطلع على بلاد العرب عند
 انقضاء القيظ.

١٩ ـ السُّميِّ: الموافق في الإسم لشخص أو لشيء ما.

٤٦ ـ رُقْيَة: أدعية خاصّة يُداوَى بها المجنون والمريض ونحوهما. لا ألفي: لا أجدُ. الدهرَ: طُولَ الدهر. ٤٧ - أدك جنا: سرنا من أول الليل. المطايا: الركائب. ٨٤ - ذَكَتُ: إِنَّقَدَتُ واشتَّد لهيبها. ٤٩ ـ الرَّكب: جمع راكب، اليمانون: القاصدون اليَّمَن، عرَّجوا: ميلوا وانعطفوا. ٥٠ ـ نعَّمان: إسمُّ وادٍ. وَحُبُّ إلينا: ما أَحَبُّه إلينا وآثرَهُ عندنا، وهي صيغة مُـدِّح وتعجب. ٥٣ ـ قُمْريّة: حمامة مطوّقة حَسنَةُ الصوت. سَجَع الحَمام: غرّد, علّلاني: عالجاني واشفياني من مرضي. ٥٤ ـ أطلال: جمع طُلَل وهو ما بقى من آثار الديار. ٥٥ ـ ليتَ شعري: ليتني أعلم. ٧٥ - ظُعَن: سارَ وارتحل. ٥٨ ـ سخينَ العين: أي لشدة بكائه وحُرْقته، الحَرّان: الملهوف أو الشديد العطش. ٥٩ ـ وَجْدي: حُزْني. شَفَّني بَـرَاني وأَنْـحَـلَني. ٦١ - على طيب الحياة: رَغْمَ طيبها وحلاوتها. ۲۲ ـ شَـجَني: همّي وحُزْني، ٦٤ ـ تمادياً: إمعاناً وشيدّةً ولَجَاجَةً. ١٥ ـ زِنِّي: جَـمُلْني وَحَبَّبْنِي. ٦٧ ـ على اليأس طاوياً: مُخْفياً في طويّتي القُنوطَ من

٢١ ـ تحموا بلادَها عليّ: تمنعوني من دخولها. تحمُوا على القوافيا: تمنعوني من نظم الأشعار فيها. ٢٤ . أم مالك: كُنية لَيْلَى. الفُويُّد: تصغير الفَوْد وهي جانب الرأس. إستهام: شَغَفَ حُبًّا. ٢٧ ـ يَمُّمْتُ: قَصَدُتُ. ٢٨ ـ عُظْم الجَوَى: شيدة الوَجْد. ٣٠ ـ الحاج: المآرب، واحدتها حاجَّة. ٣١ ـ العقيق: إسم موضع، ٣٢ ـ تُشرَى: تُبَاع. ٣٣ ـ سلوتُ: نَسيتُها وتركتُ ذكرها. ٣٦ . أُسْتَحييك: أُخْجَلُ منك. ٣٧ - أنَّى: كيفَ. ٣٨ ـ يتمنى الشاعر إذا طال فراقه أن يَحينَ أَجَلُهُ. ٣٩ - جَلَّت: كَشَفّت، غَمْرة: شدَّة، ٤١ ـ النُّضُو : المهزول من الإبل وغيرها، والمراد به ههنا جسمه النحيل البالي. ٤٢ ـ أمضروبة على أن أزورها: أمحجورٌ عليُّ زيارتُها. ٤٣ ـ الأرض الفَضَاء: هي الأرض الواسعة أو الخالية. أصانع: أداري وأحتال في الملاطفة, الرَّحْل: ما يُوضع على ظهر البعير للركوب كالسُّرْج للفُرس: حِياليَّ:

جِهتي وتُبالتي.

الظُّفُر بها،

# وُداع ِ دُعـــا

فَهَيُّجَ أَحْزانَ الفُؤادِ وَمَا يَدْرِي أطارً بِلَيْلَى طائِراً كانًا في صَدْرِي وَلَيْلَكِي بِالرَّضِ عَنْهُ نَازِحةٌ تُغْدِي مَتَّى الْمُلْتَقَّى قَالَتْ قَرِيبٌ مِنَ الْحَشْرِ سِواها حَبِيبٌ مِنْ عَوانِ ومن بِكْر تَشابُكَ لَحْظِ هُنَّ أَخْفَى مِنَ السِّحْـرِ وأَعْرِفُ مِنْها الهَجْرَ بِالنَّظَرِ الشَّزْرِ وحَسْبُكَ مِنْ عَيْبٍ يُشْبُهُ بِالْبَدْرِ فَشَيَّانَ ما بَيْنَ الكواكب والبدر كَمَا انْتَفَضَ العُصفُورُ بُلِّلَ مِنْ قَطْرِ كَمَا يَتَدَاوَى شَارِبُ الخَمْرِ بِالخَمْرِ بَلَى وَالليالي العَشْرِ وَالشُّفْعِ وَالْـوَتْرِ بَلَى وَالَمثانــي وَالطَّـواسِينِ والحِجْـرِ ١٤ - بَلَى وَالَّذِي نَاجَى مِنَ الطُّورِ عَبْدَهُ وَشَرَّفَ أَيَّامَ الذَّبِيحَةِ والنَّحْرِ

١ - وَدَاعِ دَعَا إِذْ نَـحْنُ بِالْخَيَّفِ مَنْ مِني ٢ - دَعـاً بِاسـم لَيلًى غَيْرها فَكأنَّمـا ٣ - يُنادِي سِوَاها أَسْخَنَ اللَّهُ عَيْنَهُ ع - أَقُولُ لَها يَوْماً وَقَدْ شَطَّ بِيَ النَّوَى ه - حَلَفْتُ لها باللَّه مِا بَيْنَنا ذي الحَشَى ٢ \_ جَعَلْنِ اعْلاماتِ المُوَّدَةِ بَيْنَنا ٧ \_ فَأَعْــرِفُ منها الوُدُّ مِنْ لِينِ طَرْفِها ٨ - إذا عبتُها شُبَّه تُها الَّبْدرَ طالعاً ٩ - همي البدر حسناً والنساء كواكب ١٠ - إذا ذُكرَتْ يَرْتاحُ قَلْبِي لِذِكْرِها ١١ - تَدَاوَيْتُ مَنْ لَيْكَى بِلَيْكَى مِنَ الهَوَى ١٢ - وَتَزْعِمُ لَيْلَى أَنْنِي لا أُحِبُّها ١٣ - بَـلَى وَالَّـذِي أَرْسَى بِمَكَّةُ بَيْتُهُ ١٥ - بَلَى وَالَّذِي نَجَّى مِنَ الْجُبِّ يُوسُفاً وأَرسَلَ داوداً وأُوحَى إِلَى الخِضْرِ

بِقُدْرَتِهِ تَجْرِي المَراكِبُ فَسِي البَحْرِ عَلَى مِنَ الضَّخْرِ عَلَى نائِباتِ الدَّهْرِ أَقْوَى مِنَ الضَّخْرِ وَلَوْ عاشَرَتْها النَّفْسُ عَشْراً إلى عَشْرِ أَحْمَدُ مَا جَرَّبْتُ عَاقِبَةُ الصَّبْر أَبِيتُ عَلَى جَمْرٍ وأُضْحِي عَلَى جَمْرٍ ومَا سَارَتِ الرُّكْبانُ في البَّر والبَحر

 ١ - الحَيْف: غرة بيضاء في الجبل الأسود الذي خَلْفَ
 أبي قبيس بمكة. منىً: بلدة قرب مكة المكرمة ينزلُها الحُجَّاج أيّام التشريق.

٣ ـ أُسْخَنَ الله عَيْنَه: أنزل به ما يُبكيه لأن دموع
 الحزن تكون ساخنة، وهي صيغة دعاء عكسُها قولهم:
 أقَّ اللهُ عننهُ.

٤ ـ شَطّ بي النَّوَى: أمعنتُ في البُعْد. الحَشْر: اجتماع الحَلْق يوم القيامة.

٥ ـ العوان : المتوسطة في العمر من النساء والبهائم.
 ٧ ـ طَرْفها: نَظَرِها. النظر الشَّزْر: النظر بطَرَف العين غضباً أو استه: اءً

١٢ - الليالي العَشْر: هُنَّ العَشْر الأوائل المباركات من ذي الحجة, والشَّفْع والوَّتر: الزَّوْج والَفْرد من كل شيء وقيل إن المراد بالشفع هو يوم النَّحر لكونه العاشر ، وبالوَّتْر يوم عرفة لكونه التاسع وقيل أيضاً غير ذلك. يُشْسِمُ الشاعر بالآيات الأولى من سورة الفَجْر،

 ١٣ - بَيْتُهُ: الكعبة الشريفة. المثاني: هي الآيات السبّع من سورة الفاتحة وسُميّت بذلك لأنها تُثنى، أي تُكرّر،

قراءتها في الصلاة. واستند المفسرون في ذلك إلى قوله عز وجل في الآية ٨٧ من سورة الحِجر: (وَلَقَدُ آتَيْنَاكُ سَبْعًا مِنَ المُثانى والقرآن العَظيمَ».

الطواسين : السور التي تتألف فواتحها من الحرفين المقطَّعيَّن (طس)، وهي في القرآن الكريم ثلاث: الشعراء وتبدأ بالحروف طسم، والنمل وتبدأ بالحرفين طس، والقصص وتبدأ بالحروف طسم، والمراد بالقسم مجمل سور القرآن، لا هذه السور الثلاث فحسب،

 ١٤ - نَاجَى: سَارً وخَصَّ بالحديث، الطُّور: هو جَبَلٌ
 في صحراء سيناء كلِّم اللهُ تعالى فيه نبيَّه موسى عليه السلام.

١٥ - الجُبّ: البئر التي لم تُبن بالحجارة ونحوها .
 الخضر: هو أحد اولياء المسلمين وصاحب موسى عليه السلام وقصته معه مذكورة في سورة الكهف.

۱۷ - نائبات: مصائب و كوارث,

١٩ - أسعداني على الأسى: أعاناني عليه.

۲۰ - صُدورها: صَدُّها.

٢١ - الرُّكْبان: جمع الراكب.

# قَيْسُ بنُ ذَريح

### توفى عسام ٧٠ هـ

هو قيس بن ذريح الكناني صاحب أبنني بنت الحباب الكعبية. رآها ذات مرة في أحد أسفاره فأستسقاها فسقته. وكانت هذه الفتاة طويلة القامة، جميلة المنظر، بهية الطلعة، عذبة الكلام فَشَغَفَتُهُ حباً وأخذ يقول فيها الشعر. وطلب من والده أن يخطبها له فأبي، فتوجه إلى أمه يستعينها على قضاء حاجته فلم تُعِنْهُ. فتوسط له الحسن بن على، وكان رضيعه، فزوّجوه بها. وعاش الزوجان زمناً عيشةً ملؤها السعادة والوئام.

كان قيس، وحيد والديه، شديد البر والحفاوة بأمه فشغلته لبنى عنها، فثارت حفيظة الأم وأخذت تتحين الفرص للايقاع بينهما، فلما مضى على الزواج زمن ولم تلد لبنى لقيس ولدا ألح عليه والده أن يتزوج فتاة غيرها فأبى، فأمره بتسريحها فلم يرض، وأقسم أبوه لا يُكنه سقف بيت حتى يُطلّق زوجته، فكان قيس يخرج من بيت والده ويقف معظم النهار تحت الشمس يقاسي حرها، ويجيء أبوه فيُظلّه بردائه إشفاقاً عليه من لظى الهجير، وظل على هذه الحال سنوات طويلة، ولكنه رضخ في نهاية الأمر لضغوط والديه فطلق لبنى، غير أنه ندم على ذلك أشد الندم وأصابه مثل الجنون، وعاود قيس زيارة لبنى بعد زواجها من رجل آخر فشكاه أهلها إلى الخليفة معاوية فأهدر دمه، ولما ماتت لبنى أقبل على ضريحها يبكي كالطفل وحُمل عن الضريح سقيماً مغشياً عليه من الحزن لا يفيق ولا يجيب أحداً حتى فاضت روحه،

## لُبْنَى

فَجنْ بَا أُرِيكِ فَالِتَّلاَّعُ الدُّوافعُ بَبعْضِ البِلاَدَ، إِنَّ مَا حُمَّ وَاقعُ عَفَا وَتَخَـطُّتُهُ العُيـُونُ الخِـوَادعُ بَظَهْرِ الصَّفَا الصَّلْدِ الشُّقُوقُ الشُّوائعُ تُعَاصِيكَ أَحْيَانًا، وَحِينًا تُطَاوعُ وَلاَ ذِي هَوِي إلاَّ لَهُ الدُّهْرُ فَاجِعُ ببين كَمَا شَقَّ الأديمَ الصَّوَانعُ أُحَاذِرُ مَنْ لُبْنَى، فَهَلْ أَنْتَ وَاقِعُ طَوَتْ حَـزَنـاً وَارْفَضٌ مِنْهَا الْمَدَامِعُ وَكُنْتَ كَآتِ غَيَّةً وَهْـوَ طَائِــعُ؟ إِذَا نَزَعَتْهُ مِنْ يَدَيْكَ النَّوازِعُ مُشتُّ، وَلاَ مَا فَرَّقَ اللَّـهُ جَامـعُ ١٣ - طمعت بِلْبُنَى أَنْ تَرِيعَ، وَإِنَّمَا تُقَطعُ أَعْنَاقَ الرِجَالِ المَطامِعُ وَإِنْ تَلْقَدِها فَالْقَلْبُ رَاضٍ وَقَدَانِكِ بلُبْني وَصَـدَّتْ عَـنْكَ مَا أنـتَ صـانعُ

١ - عَفَا سرَفٌ مرَنْ أَهِالِهِ فَسرَاوعُ ٢ - لَعسَلُ لُبَينَى أَنْ يَحمُمُ لِقاؤُهَا ٣ - بِجِرْع مِنَ الوَادِي خَلاَ عَنْ أَنِيسِهِ ٤ - وَلَمَّا بَدَا مِنْهَا الفراق، كَمَا بَدَا ه - تَمنَّيْتَ أَنْ تَلَقَّى لُبَيْنَاكَ، وَالمنتى ٦ - وَمَا مِنْ حَبِيبٍ وَامِقٍ لِحَبِيبِهِ ٧ - وَطَارَ غُرَابُ البَيْنِ وَانشَقَّتِ العَصا ٨ - أَلاَ يَا غُرَابَ البَّيْنِ قَدْ طِرْتَ بِالَّذِي ٩ - وَإِنَّكَ لَوْ أَبْلَغْ تَهِا قِيلَكَ: اسْلَمِي ١٠ - أَتَبُّكِي عَلَى، لُبْنَى وَأَنْتَ تَرَكْتُهَا ١١ - فَلاَ تَبْكِينْ فِي إِثْسِ شَسِيْء نَسْدَامَةً ١٢ – فَلَيْسَ لأَمْرٍ حَاوَلَ اللَّــهُ جَـــمْعَهُ ١٤ - كَأَنَّكَ لَهِ تَقْنَعْ إِذَا لَمْ تُلاقِها ٥ ١ - فَيَا قُلْبُ خَبرّني إِذَا شَطَّتِ النُّوي

أُم انْتَ امْرُو ۗ نَاسِي الْحَيّاءِ فَجَازِعُ إذا مَا اسْتَقَلَّتْ بِالنِّيَامِ المَضاجعُ ضَجيعَ الأسمَى فيه نكاسٌ رَوَادعُ لُبَيْسِني، وَلَمْ يَجْمَعُ لَنَا الشَّمْلَ جَامِعُ وَإِيَّايَ هذَا إِنْ نَاتُ لي نَافعُ وَنُبْ صِرُ ضَوْءَ الصُّبْحِ وَالفَّجْرُ سَاطِعُ أطاه برجملي، ليسس يطويه مانع بهَا الحَــدَثُ العــَادي تُرعْنــي الرَّوَائعُ وَلَمْ يَطَّلُّعْكَ الدَّهِرُ فيمن يُطالعُ بِنَا وَبِكُمْ مِنْ عِلْمِ مَا البَيْنُ صَالِعُ عَلَى كَبِدي منْهُ كُلُبومٌ صَسوَادعُ وَوَاكَبِدي إِنِّسِي إِلَى اللَّهِ رَاجِبِعُ مَخَافَةَ وَشُكِ البَيْنِ وَالشَّمْلُ جَامِعُ لتُرْجعني يَوْماً إِلَيْكِ الرَّوَاجِعُ وَيَا حُبُّهَا قَعْ بِالَّذِي أَنْتَ وَاقعُ مِنَ النَّاسِ مَا اخْتِيرَتْ عَلَيْهِ الْمُضاجِعُ وَلَلْبَيْنِ غَمٌّ مَا يَزَالُ يُنَازِعُ جَوَى حُرَق قَدْ ضُمِّنَتْهَا الأضَالعُ بوصل وَلا صَرْم فَيَيْأَسَ طَامِعُ وتَهْدِنُهُ في النَّائِمِينَ المَضَاجِعُ

١٦ - أَتَصْبِرُ لِلْبَيْنِ الْمُشِتِّ مَعَ الْجَوَى ١٧ - فَمَا أَنَا إِنْ بَانَتْ لُبَيْنِي بِهَاجِعِ ١٨ - وَكَيَفَ يَنَامُ الْمَرْةُ مُسْتَشْعِرَ الْجَوَى ١٩ - فَلاَ خَيْرَ فِي الدُّنيا إِذَا لَمْ تُواتِنا ٢٠ - أَلَيْسَتْ لُبَينِي تَحْتَ سَقْفِ يُكُنُّهَا ٢١ - وَيَلْبَسِنَا اللَّهِلُ البَّهِيمُ إِذَا دَجَا ٢٢ - تَطا تَحـْتَ رِجْلَيْهَا بِسَاطاً وَبَعْضُهُ ٢٣ – وَأَفْــزَحُ إِنْ أَمْسَتْ بَخَيْرٍ وإِنْ يَكُنْ ٢٤ – كَأَنَّــكَ بِــدْعٌ لَمْ تَرَ النَّاسَ قَبْلَهَا ٢٥ – فَقَدْ كُنْتُ أَبْكِي وَالنَّـوى مُطْمَئِنَّةٌ ٢٦ – وَأَهْـجُرُكُمْ هَجْرَ البَغيضِ، وَحُبُّكُمْ ٢٧ - فَوَاكبدي منْ شدَّة الشَّوْق وَالأسى ٢٨ - وَأَعْجَـلُ للإِسْفَاقِ حَتَّى يَشِفَّني ٢٩ – وَأَعْمِـدُ لُلْأَرْضِ الَّتِي مِنْ وَرَائِكُمْ ٣٠ - فَيَا قَلْبُ صَبْراً واعترافاً لما تَرَى ٣١ - لَعَمْرِي لَمَنْ أَمْسَى وَأَنْت ضَجِيعُهُ ٣٢ - ألا تلك لبني قد تراخي مزارها ٣٣ – إذا لَـمُ يَكُنْ إِلاَّ الْجَوَى، فَكَفى به ٣٤ - أَبَائِنةٌ لُبْنِي وَلَمْ تَقْطَع الْمَدَى ٣٥ – يَظَلُ نَهَارُ الوَالهِينَ نَهَارُهُ

تُقَسُّمُ بَيْنَ الهَالكِينَ المَصَارعُ لَمَا حَمَلَتُهُ بَيْنَهُنَّ الأَضَالِعُ ٣٨ ـ لَهُ وَجَبَاتٌ إِثْرَ لُبْنَى، كَأَنَّهَا شَقَائِتُ بَرْق في السَّحَاب لُوامِعُ ٣٩ - نَهَارِي نَهَارُ النَّاسِ حَتَّى إِذَا دَجَا لِيَ اللَّيْلُ هَزَّتْنِي إِلَيْكِ الْمَضاجِعُ وَيَجْمَعُني وَالْمِهِمُّ بِاللَّيْلِ جَامِعُ كَمَا ثَبَتَتْ في الرَّاحَتَيْنِ الأصابعُ أَلاَ كُلُّ أَمْرٍ حُمُّ لاَ بُدُّ وَاقِعُ ٤٣ ـ هُمَا بَرَّحَابِي مُعْوِلَيْنِ كِلاَهُمَا فُوَادٌ وَعَيْنٌ جَفْنُهَا الدَّهْرَ - دَامِعُ ٤٤ \_ إِذَا نَحْنُ أَنْفَدُنَا البُكَاءَ عَشيَّةً فَمَوْعَدُنَا قَرِنَّ مِنَ الشَّمْسِ طَالعُ ٥٥ ـ وَللحُبِّ آيَاتُ تَبَيَّنُ بِالفَتَى شُحوبٌ وَتَعْرى مِنْ يَدَيْهِ الاُشَاجِعُ ٤٦ ـ وَمَا كُلُّ مَا مَنَّتُكَ نَفْسُكَ خَالياً تُلاقى، ولا كُلُّ الهَوَى أَنْتَ تَابِعُ ٤٧ ـ تَدَاعَتْ لَهُ الأَحْزَانُ مِنْ كُلِّ وجْهَةِ فَحنَّ كَمَا حَنَّ الظُّؤَارُ السَّوَاجِعُ ٤٩ ـ أرَاكَ اجْتَنَبْتَ الحَيَّ مِنْ غَيْرٍ بِغْضَةِ وَلُوْ شِئْتَ لَم تَجْنَحْ إِلَيْكَ الأصَابِعُ ٥٠ \_ كَأَنَّ بِلاَدَ اللَّهِ مَا لَمْ تَكُنْ بَهَا وَإِنْ كَانَ فِيَها الْخَلْقُ - قَفْرٌ بَلاَقعُ ٥١ ـ أَلاَ إِنَّمَا أَبْكِي لِمَا هُوَ وَاقِعُ وَهَل جَزَعٌ مِنْ وَشْكِ بَيْنِكَ نَافِعُ ٢٥ ـ أَحَالَ عَلَيَّ الدُّهْرُ مِنْ كُلِّ جَانِبِ وَدَامَتْ فَلَمْ تَبْرَحْ عَلَيَّ الفَجَائِعُ ٥٣ ـ فَمَنْ كَانَ مَحزُوناً غَداً لِفِرَاقِيا فَدِيمِ الآنَ فَلْيَابُكِ لِمَا هُوَ وَاقِعَ

٣٦ ـ سَوَاءً، فَلَيْلي مَنْ نَهَارِي وَإِنَّمَا ٣٧ - وَلُولاً رَجَاء القَلْبِ أَنْ تُسْعِفَ النُّوى . ٤ - أَقَضِّي نَهَارِي بِالْحَدِيثِ وَبِالْمُنِي ٤١ ـ لَـقَـدْ ثَبَـتَتْ في القَـلْبِ منْك مَوَدَّةٌ ٤٢ ـ أَبَى اللَّهُ أَنْ يَلْقَى الرَّشَادَ مُتَيَّمٌ ٤٨ ـ وَجَانَبَ قُرْبَ النَّاسِ يَخْلُو بِهَمِّهِ وَعَـاوَدَهُ فِيــهَا هُيَــامٌ مُرَاجِــعُ

١ - عَفَا: دَرسَ وزال أَثرَهُ. سَرفٌ وَسَرَاوع: إسمان لموضعين قريبين من مكة. أريك : اسم وادٍ.

التلاع: جمع تُلْعَة وهي مسيل ما ارتفع من الأرض الى بطن الوادي.

الدوافع: التي تدفع بالماء إلى اسفل الوادي.

٢ - يَحُمُّ: يُقَدَّر وَيُقْضى.
 ٣ -جِرْعُ الوادي: جانبه وَمُنْعَطَفهُ.

٤ - الصَّفَا: الصَّخْر، الصَّلْد: الصلب الأملس، الشوائع: الظاهرة.

٦ - وامق: محب،

٧ -إنشقّت العصا: تفرَّقَ الشَمْل. الاديم: الجلد

٩. قيلُكَ: قُولُكَ. طُوَتْ: كَتَمَتْ في نفسها، إرْفَضَ الدُّمْعُ: سالَ وَتَفَرُّقَ.

١٠ - غَيَّة: ضَلالة وغواية.

١٣ - تَريع: تَعُود.

١٥ – شطّت: بَعْدَت. النَّوى: الوجِهْةِ والنَّهُ وهي المكان الذي ينوي المسافر إليه.

١٦ - الجَوَى: شدَّةُ الوَّجْد.

١٧ – هاجع: نائم في الليل.

١٨ – مُستشعر الجوى: لابسه كالشعار وهو الثوب الذي يلى الجَسدَ. نكاس . جمع نُكُس وهو عَوْدُ المرض بعد النقاهة . روادع : موانع تمنعه من الحركة والتصرف.

٢٠ - يُكنُّها : يسترها ويؤويها, السقف : سقف السماء,

٢١ - البهيم : الأسود . دجا عَمَّت ظُلْمُته كل شيء. ٢٢ - تَطَا: أَي تَطَأ .

٢٣ - الحدَّث العادى: الخطب النازل بها. الروائع: الأمور المُفْزعة.

٢٤ - بدع: من لَيْسَ له مثيل سابق.

٢٦ – كُلُوم : جمع كُلُم وهو الجرح. صُوادع:

٢٨ - يَشُفُّني: يَىري بدني. وَشُكُ البين: إقترابه. ٢٩ - أعمدُ: أقصدُ.

٣١ – ما اختيرت عليه المضاجع: ما فُضَّلَ عَلَى مَضْجُعه

٣٢ – تَراخَى: تباعد. ينازع: يُجاذب.

٣٤ – صَـرْم: قَطيعة وفراق.

٣٥ - الوالهين: الشديدي الحزن او الحنين. تهدنه: تسكنه

٣٧ - النُّوى: تعنى ههنا الحاجة.

٣٨ - و جَبات: خفقات،

٤١ – الراحتين: كَفَّي اليدين. ٤٣ – بَرُّحابي: أَجَهداني. مُعُوِلَين: باكِيَيْن بصوت مرتفع. الدهرك: طول الدهر.

٤٤ - أَنْفُدُنا: إستنزفنا, قَرَن من الشمس: اول ما يبزغ عند طلوعها.

ه ٤ - الأشاجع : عروق ظاهر الكفّ أو هي مفاصل الأصابع، واحدها أشجع ، تعرى: يذهب ما عليها من لحم,

٧٧ - تداعَّت: تألُّبت واجتمعت . وجهة: جهة وناحية. حَنَّ: مَدُّ صوته توجعاً وشوقاً. الظؤار: جمع ظئر وهي المرضع لغير ولدها. السواجع: جمع ساجعة وهي الناقة التي تردد صوتها على وتيرة واحدة.

٤٨ – هُيَام: جُنون من العشق, والهيام في الاصل داء يصيب الإبل فتسخن جلودها ويكثر شربها للماء وتنحل جسومها وتهيم في الأرض لا ترعي.

٩٤ - تجنح اليك الأصابع: تشير اليك.

٥ - بلاقع : جمع بَلْقع وهي الأرض الخالية من كل

٢٥ - أحال عَليَّ الدهر: صَرّف الدواهي نحوي، ٣٥ - فَملآن: أي فمنَ الآن،

# جَميل بُشَبِنة توفي عام ۸۲ ه

هو جميل بن عبدالله بن معمر من قبيلة عُذْرَة، اشتهر بجميل بثينة نسبة الى ابنة عمه بثينة بنت حبأ بن حُن بن ربيعة العُذرية التي تعلّق بحبها وهو غلام صغير وهي صغيرة لم تدرك البلوغ، وكان أهلوهما يقيمان في وادي القرى، وهو موضع في الحجاز قريب من المدينة المنورة.

ولم يكن جميل يرى ابنة عمه حتى شبت فأخذ يذكرها في شعره ويشبب بها في قصائده، حتى استفاض خبره واشتهر أمره فحرمت عليه تماماً كما حدث للمجنون مع ليلى، وزوجها أبوها لرجل من القبيلة اسمه نبيه بن الاسود، لكن زواجها لم يكن يمنعه من الاجتماع بها خلسة، وما زال يواعدها ويلتقي بها سراً حتى علم بذلك أهلها فشكوه الى الوالي ففر ناحية اليمن، ولما ارتحل أهلها الى الشام لحق بهم جميل فترقبوه وشكوه الى عشيرته فلم ينقطع عنها الا بعد ان زجره أهله وهددوه، ثم يمم وجهه شطر مصر فأحسن واليها عبد العزير بن مروان وفادته واكرم مثواه ومرض هناك ومات، ويصفه المرواة بأنه كان جميل الوجه، مديد القامة، عريض ما بين المنكبين،

أما شيعُره ففيه يتجلى الحب العذري بأرقى مظاهره ونماذجه، فهو شعر ينبض بالحب العفيف الصادق، ويتفجر لوعة وحرقة، ويمتلىء بالشكوى وما يكابده العاشق الموله من الآم الحرمان وتباريح الشوق.

ومن أروع أشعاره في بثينة قوله:

لها في سَوادِ القلب بالحُبِّ مَيْعَةً هي الموتُ أو كادتْ على الموت تُشرفُ ١ وما ذكرْتكِ النفْسُ يا بُشنَ مَرَّةً منَ الدَّهرِ إلا كادت النفسُ تَتْلَفُ وما استطرفَتْ نَفْسِي حديثاً لِخُلَّةٍ أُسَرُّ بِهِ إلا حديثُكِ أَطْرَفُ ٢ وقوله أيضاً:

وَإِنِّي لأَرْضَى مِنْ بُثَيْنَةَ بالسندي لَوَ ابْصَرَهُ الواشي لَقَرَّتْ بَسلابلُهُ ٣ بلا وَبِانُ لا أَسْتَطيعَ وبالمُنّى وبالأمل المَرْجُو قَدْ خابَ آمِلُهُ وبالنظرةِ العَجْلَى وَبالحَوْلِ تنقضي أواخِرهُ لا نلتقي وأوائِلُهُ

١ - مَيْعَةُ الشيء: أوَّلُهُ وأصلُهُ.

٢ - الخُلّة: الصديق الودود.

٣ - البلابل: جمع بَلْبال وهو شيدّة الهم والوَسواس.

### يحوت الهوس منس

وَدَهْراً تَولِّي، يَا بُثَيْنَ، يَعُودُ ١ - أَلاَ لَيْتَ رَيْعَانَ الشَبَّابِ جَدِيدُ قَرِيبٌ، وَإِذْ مَا تَبْذُلِينَ زَهيدُ ٢ - فَنَبْقَى كمَا كُنَّا نَكُونُ، وَأَنْتُمُ ٣ - وَمَا أَنْسَ مِ الْأَشْيَاءِ لا أَنْسَ قَوْلَها وَقَدْ قُرِبَتْ نِضْوِي: أَمِصْرَ تُويدُ؟ لَزُرْتُكَ، فَاعْذِرني، فَدَّنْكَ جُدُودُ ع - ولا قَوْلُها: لَـوْلا العُيونُ التي تَرَى وَدَمْعي بما أُخْفي ، الغدَاةَ، شَهِيدُ ه - خَليليٌّ، ما أَلْقَيَ مِنَ الوَّجدِ باطِنّ ٣ - ألا قَدْ أَرَى، واللَّهِ، أَنْ رُبُّ عَبْرَةٍ إِذَا الدَّارُ شَطَّتْ بَيْنَا سَتَزِيدُ منَ الحُبِّ، قَالَتْ: ثابتٌ، وَيَزِيدُ ٧ - إذا قُلْتُ: مَا بِي يَا بُثَيْنَةُ قاتلي تَوَلَّتْ وَقَالَتْ: ذاكَ منْكَ بَعيدُ! ٨ - وَإِنْ قُلْتُ: رُدِّي بَعْضَ عَقْلِي أَعَشْ بِهِ وَلا حُبُّهَا فِيمًا يَبَيدُ يَبِيدُ ٩ - فَـلا أَنَا مَرْدُودٌ بِما جئتُ طالِباً إذا مَا خَلِيلٌ بانَ وَهُوَ حَمِيدُ ١٠ - جزَتْك الجَوازي، يا بُشَيْنَ، سَلاَمةً مِنَ اللَّهِ مِيثَاقٌ لَــهُ وعُهُـودُ ١١ - وَقُلْتُ لَها: بَيْنِي وَبَينَكُ فَاعْلَمِي ١٢ - وَقَدْ كان حُبِيكُمْ طَرِيفاً وَتالِداً وَمَا الْحُبُ إِلاّ طَارِفٌ وَتَلَيدُ وَإِنْ سَهَّلَتُهُ بِالْمُنسِي لَكَسؤُودُ ١٣ – وَإِنَّ عَرُوضَ الوَصْلِ بيْني وبَينْهَا إذا جئتُ إِيَّاهُنَّ كُنْتُ أُرِيدُ ١٥ - وَيَحْسَبُ نَسُوانًا مِنَ الجَهْلِ أَنَّنِي وَفِي الصَّدرِ بَونٌ بَيْنَهُنَّ بَعِيدُ ١٦ - فَأَقْسِمُ طَرْفِي بَيْنَهُنَّ فَيَسْتُوي

١٧ - ألا لَيْتَ شِعْرِي، هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادِي القُرَى؟ إِنَّى إِذَنْ لَسَعِيدُ

١٨ - وَهَلْ أَهْبِطَنْ أَرْضاً تَظَلُّ رِياحُها لَها بِالثَّنايَا القَاوِياتِ وَبِيدُ؟ ١٩ - وَهَلْ أَلْقَيَنْ سُعْدَى مِنَ الدَّهْرِ مَرَّةً وَمَا رَثَّ مِنْ حَبْلِ الصَّفَاءِ جَدِيدُ؟ ٢٠ - وَقَدْ تَلْتَقِي الأَسْتَاتُ بَعْدَ تَفَرُّقِ وَقَدْ تُدْرِكُ الحَاجَاتُ وَهْيَ بَعِيدُ ٢١ - إِذَا جِئْتُهَا، يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، زائِراً تَعَرَّضَ مَنْفُوضُ اليَدَيْنِ، صَدُودُ ٢٢ - يَصُدُ وَيُغْضِي عَنْ هَوَايَ، وَيَجْتَني ذُنُوباً عَلَيْها، إِنَّهُ لَعَنُودُ! ٢٣ – فَأَصْرِمُها خَوَفًا كَأَنِّي مُجانِبٌ ويَغْفُلُ عَنَّا مَرَّةً، فَنَعُودُ ٢٤ - وَمَنْ يُعْطَ فِي الدُّنْيا قَرِيناً كَمْثِلِها فَذَلِكَ فِي عَيْشِ الْحَياةِ رَشْيِيدُ ٢٥ - يَمُوتُ الهَوَى مِنَّــي إِذَا مَا لَقِيتُهَا وَيَحْيَا إِذَا فَارَقْتُهَا فَيُعودُ ٢٦ - يَقُولُونَ: جاهِدْ، يا جَمِيلُ، بغَزْوَةٍ وَأَيَّ جِهادٍ، غَيْرَهُنَّ، أُرِيدُ! ٢٧ - لِكُلِّ حَدِيثٍ بَيْنَـهُنَّ بَشَاشــَةٌ وَكُلُّ قَتِيلٍ عِنْدَهُنَّ شَهِيدُ ٢٨ - وَأَحْسَنُ أَيَّامِي، وَأَبْهَـجُ عِيشتي إِذا هِيجَ بي يَوْماً وَهُنَّ قُعُودُ ٢٩ - تَذَكَّرْتُ لَيْلَى، فَالفَـوَادُ عَمِيدُ وَشَطَّتْ نَواهَا، فَالمَزارُ بَعِيدُ ٣٠ – عَلِقْتُ الْهُوَى مِنْهَا وَلِيداً، فَلَمْ يَزَلْ إِلَى الَّيْوِمِ يَنْمِي حُبُّهَا وَيَـزِيدُ ٣١ - فَمَا ذُكِرَ الْخُلاَّنُ إِلاَّ ذَكَرْتُهَا وَلاَ البُخْلُ إِلاَّ قُلْتُ سَوْفَ تَجُودُ! ٣٢ - إِذَا فَكَّرَتْ قَالَتْ: قَدِ ادْرَكْتُ وُدُّهُ وَمَا ضَرَّني بُخْلي، فَكَيْف أَجُودُ! ٣٣ - فَلَوْ تُكْشَفُ الأَحْشَاءُ صُودِفَ تَحْتَهَا لِبَثْنَةَ حُبٌّ طَارِفٌ وَتَلِيدُ ٣٤ – أَلَمْ تَعْلَمِي يَا أُمَّ ذِي الوَدْعِ ِ أَنَّنِي أُضَاحِكُ ذِكْرَاكُمْ وَأَنْتِ صَلُودُ؟ ٣٥ - فَهَلْ ٱلْقَيَنْ، فَرداً، بُثَيْنَةَ لَيْلَةً تَجُودُ لَنَا مِنْ وُدِّها وَنَجُودُ؟ ٣٦ - وَمَنْ كَانَ فِي حُبِي بُثَيْنَةً يَمْتُرِي فَبَرْقِاءُ ذِي ضَالٍ عَلَيَّ شَهَيِدُ

١ – رَيْعَان السباب: شَرْخُه، أي أوُّلُه ونَضَارته.

٢ - زهيد: قليل.

٣ – م ِ الأشياء : مِنَ الأشياء. نِصْوِي: ناقتي المهزولة.

٤ – العيون التي تَرى: الرُّقَبَاء.

٥ - الوَجْد: الحُزْن أو شدّة التعلق.

٦ - عَبْرَة: دَمْعَة. شَطَّتْ: نَأَتْ وَبَعُدَت.

. ١ - الجوازي: جمع جازية وهي الثُوَاب والمكافأة.

١١ – الميثاق والمَوثق: العَهْد المُوكَّد بالأيْمان.

١٢ - حُبيكُمْ: حُبي إِيّاكم. الطارف والطريف: المُستَفاد حديثاً، وعكس ذلك التالد والتليد وهو القديم المتوارث من مالي أو مُجدد أو نحوهما.

١٣ - العَرُوض: الطريق في عُرْض الجبل يكتنفه
 مضيق. كؤود: شاق وصعب المرتقى.

١٦ – طَرْفي : نَظَري. بَوْن: فَرْق ومَسَافة.

١٧ - لَيتَ شيعْري: ليتني أُعلم. وادي القُرَى: منخفض في الحجاز على الطريق التجارية القديمة إلى الشام بين الأعلاء والمدينة كان يقيم فيه أهل جميل وبثينة.

١٨ - الثنايا: جَمْع تَنيَّة وهي الطريق في الجبل.
 القاويات: المُقفِرة الخالية. وئيد: صوت عالي شديد.
 ١٩ - رَثُ: بَلَي .

. ٢ - الأشتات: جمع شتُّ، اي المتمرق المتباعد.

٢١ - مَنْفُوض: مُرْتعِش غضباً كأنَّ بهِ رِعدة الحُمَّى،
 والمراد به زوج بثينة.

٢٢ - يُغْضى: يتجاهل. عَنُود: عنيدٌ طاغ ٍ .

٢٣ - أصرِمها: أقاطِعها وأجافيها، مُجانِب: عازِفٌ
 عنها زاهدٌ فيها.

٢٤ – قريناً: صاحبة وزوجة.

٢٨ - هيج بي: أي عُصَفَ بي الغرام.

٢٩ - العميد: المهدودُ عِشْقًا , شَطَّت نَوَاها: أَمْعَنتْ
 في البعد.

٣٠ - عَلِقْتُ الهَوَى منها: تَمكَّنَ حُبُّها من قَلْبي. يَنْمي: يَكْبُر ويريد.

٣٤ – أمَّ ذي الوَدْع: يكني الشاعر بهذا عن صغر سن بثينة. والوَدْع: خرزات بيض حُوفٌ في بطونها شق كشق النواة تُعلَّق في أعناق الصبيان إتقاءً للعين ودفعاً للحَسد. الصلود: الشديدة البخل أو القاسية القلب.

٣٥ – فَرْداً: مُنْفَرِداً.

٣٦ – يمتري: يشُكُّ، بَرْقاء ذِي ضَالِ: إسم موضع كان جميل وبثينة يلتقيان فيه، والبرقاء لُغةً هي الأرض الغليظة التي تختلط فيها الحجارة بالرمل والطين، والضال هو السَّدْر البَرّي.

### أفس الناس أمثالى؟

بِأُمِّ حُسَيْن، بَعْدَ عَهْدِكَ، مِنْ عَهْدِ؟ صُدُّورَ المَطايا، وَهْيَ مُوقَرَةٌ تَخْدي؟ مِنَ اجْلِكِ حَتَّى اخْضَلُّ مِنْ دَمْعِها بُرْدِي لتَجْرِي بيمن مِنْ لقائِكِ أَوْ سَعْدِ بذكراك، أنْ يَحْيا بك الرَّكْبُ إِذْ يَحْدِي فَإِنَّ الَّذِي أُخْفِي بِها فَوْقَ ما أُبْدِي وَقَدْ زِدْتُها في الحُبِّ منِّي عَلَى الجُهد جَزِعْتُ لِنَائِي السِدَّارِ مِنْهَا وَللبُعْد سُوَاهَا، وَحُبُّ القَلْبِ بَثْنَةَ لا يُجْدِي وَمِنْ بَعْدِ ما كُنَّا نِطافاً وَفي المَهْدِ وَلَيْسَ إِذَا مِتْنَا بِمُنْتَقَضِ العَهْدِ وَزَائِرِنًا فِي ظُلْمَةِ القَبْرِ وَاللَّحْدِ وَلاَ وَجَدَ النَّهُدِيُّ وَجُدِي عَلَى هِنْدِ كَوَجْدِي، وَلاَ مَنْ كَانَ قَبْلِي ولاَ بَعْدِي وَمَا لِفُؤادِي مِنْ رَواحٍ وَلا رُشْدِ إِذَا اغْتُسَلَّتْ بِالمَاءِ مِنْ رِقَّةِ الجِللَّهِ

١ - أَلَمْ تَسْأَلُ الدَّارَ القَديمَةَ: هَلْ لَهَا ٢ - سَلِي الرَّكْبَ: هَلْ عُجْنا لِمَغْناكِ مَرَّةً ٣ - وَهَلْ فَاضَت العَيْنُ الشَّرُوقُ بمائِها ٤ - وَإِنِّي لأُسْتَجرِي لَكِ الطُّيْرَ جاهِداً ه - وَإِنِّي لأُسْتَبَكِي إِذَا الرَّكْبُ غَرُّودُا ٦ – فَهَلْ تَجْـزِينِّي أُمُّ عَــمْروِ بِوُدِّهَـا ٧ - وَكُـلُ مُحبُّلُم يَزِدْ فَوْقَ جُهْدِهِ ٨ – إذا ما دَنَتْ زِدْتُ اشْتِياقًا، وَإِنْ نَأَتْ ٩ - أَبَى القَلْبُ إِلا حُبُّ بَثْنَةَ لَمْ يُرِدْ ١٠ - تَعَلَّقَ رُوحي رُوحَها قَبْلَ خَلْقنا ١١ -فَزادَ كَمَا زِدْنا، فَأَصْبَحَ نامِياً ١٢ - وَلَكِنَّهُ بَاقِ عَلَى كُلِّ حالَة ١٣ - وَمَا وَجَدَتْ وَجُدِي بِهَا أُمُّ وَاحِدٍ ١٤ – وَلاَ وَجَدَ العُدْرِيُّ عُـُرُوةُ إِذْ قَضَى ٥١ - عَلَى أَنَّ مَنْ قَدْ ماتُ صَادَفَ راحَةً ١٦ - يَكَادُ فَضَيضُ المَاء يَخْدشُ جَلْدَها

١٧ - وَإِنَّى لَمُشْتَاقٌ إِلَى رِيح جَيْبِهَا ١٨ - لَقَد لأمني فِيها أَخ ذُو قَرابَةِ ١٩ – وَقَالَ: أَفَقْ، حَتَّى مَتَى أَنْتَ هائِمٌ ٢٠ - فَقُلْتُ لَهُ: فَيها قَضَى الله مَا تَرَى ٢١ - فَإِنْ كَانَ رُشْداً حُبُّها أَوْ غَوايَةً ٢٢ - لَقَدْ لَجَّ مِيثَاقٌ مِنَ اللَّهِ إِينُنا ٢٣ – فَلا وَأَبيها الخير ما خُنْتُ عَهْدُها ٢٤ – وَمَا زادَها الواشُون إِلاّ كَرامَةً ٢٥ - أفي النّاس أمثالي أحَبُّ فَحَالُهُمْ ٢٦ – وَهَلْ هَكَذَا يَلْقَى الْمُحَبُّونَ مثْلَ مَـا ٢٧ – يَغُورُ إِذا غارَتْ فُؤادِي، وَإِنْ تَكُنْ ٢٨ - أَتَيْتُ بَنِي سَعْدِ صَحيحاً مُسلَّماً

كَمَا اشْتَاقَ إِدْرِيسٌ إِلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ حَبِيبٌ إِلَيْهِ في مَلامَتهِ رُشْدِي بَبَثْنَةَ، فيها قَدْ تُعيدُ وَقَدْ تُبْدِي؟ عَلَىَّ، وَهَلْ فيما قَضَى اللَّهُ مِنْ رَدٌّ؟ فَقَدْ جِئْتُهُ مَا كَانَ مِنِّي عَلَى عَمْدِ وَلَيْسَ لِمَنْ لَمْ يُوفِ لِلَّهِ مِنْ عَهْدِ وَلاَ لِيَ عَلْمٌ بِالَّذِي فَعَلَتُ بَعْدِي عَلَىَّ، وَمَا زالَتْ مَوَدَّتُها عِنْدِي؟ كَحالِي، أَمْ أَحْبَبْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ وَحُدي؟ لَقِيتُ بِها، أَمْ لَمْ يَجِدْ أَحَدٌ وَجُدِي؟ بِنَجْدِ يَهِمْ مِنِّي الفؤادُ إِلَى نَجْدِ وكان سَقامَ القَلْبِ حُبُّ بَني سَعْد

> ١ - أمُّ حسين: كُنيَّة أُخت بثينة وكان جميل يُتسب بها قبل أن يعشق بثينة.

٢ - عُجْناً: عَطَفْناً وَأَمَلْناً. مَغْناكِ: مَسْكنك. المطايا: الركائب، مُوقرة: مُحَمَّلَة أحمالًا ثقيلة.

تَخْدي: تُسْرِع بِخُطىً واسعة. ٣ – إخْضَلُ: نَدِيَ وابْتَلَّ. البُّرد: كِسَاء مُخَطَّط

٤ - أَسْتَجْرِي الطير: أَطلُب منه الجَرْي.

٦- أمُّ عمروً: كُنية بَيْنة.
 ٧ - الجُهْد: الطاقة والوُسْع.

. ١ - النِّطاف: جمع نُطْفَة وهي ماء الرجل او المرأة.

١٢ - اللَّحْد: الشُّق المائل يكون في جانب القبر.

١٣ - و جَدَتْ: أُحَبَّت. النَّهْدي: هو عبدالله بن عجلان النهدي تماعر جاهلي مُتيَّم قتلهُ الحُبِّ، وهند هي صاحبته التي كان يشبب بها.

١٤ – العُذْري: هو عُروة بن حزام من قبيلة عُذرة وكان يحُب ابنة عمُّه عفراء بنت مالك. قضى: مات.

١٧ - الجَيْب: طوقُ القميص. إدريس: هو أحد انبياء الله المذكورين في القرآن الكريم واسمه في التوراة العبرية أخنوخ.

٢٢ – لَجّ: اختلطَ والتبسّ الميثاق والمَوْثق: العهد الغليظ المؤكّد بالايمان.

٢٣ - الحير: ذو الفَضْل والشَرفَ.

٢٧ -- يَغُور: يأتي الغُور من تهامة.

٢٨ – بنو سُعْد: قُوْمُ بثينة.

# عُمَـر بنُ أبي رَبيعة ۲۳ – ۸۲ ه

هو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي ، زعيم الغزل الاباحي غير مدافع. ولد في المدينة المنورة في بيت جاه وثراء ونشأ على الترف، بعيداً عن اجواء السياسة وصخب الأحزاب، منصرفاً كل الانصراف الى اللهو والعبث والملذات. فكان كثير التجوال بين الاقطار الاسلامية، وخاصة الحجاز واليمن والشام والعراق، يجالس رجال الأدب وينظم الأشعار، وكان اذا جاء موسم الحج اعتمر ولبس أحسن الثياب وأفخرها، وتضمخ بالطيوب ، وأسبل لمته ، وركب نجائبه المخضبة بالحناء، وخرج من مكة قاصداً النساء القادمات من المدينة والشام والعراق للحجيج فيتعرض لهن ويحدثهن ويشبب بأجملهن وأشهرهن وهن في مناسك الحج، أو يترقب خروجهن للطواف وهن محرمات فيرى منهن ما لايراه خارج الحرم، وقد بلغ من شهرته أن صارت الحاجات ، مونهن نساء من بيوت الاشراف، يتنافسن في التعرض له ليشبّب بهن في شعره، فكان الاعيان يخشون على نسائهم منه. ويُحروكي أنه تاب الى الله في اواخر حياته ونذر الا يقول بيت شعر الا اعتق عبداً او امة حتى مات. وكانت وفاته في خلافة الوليد بن عبد الملك.

وعمر الذي وقف حياته كلها على التغزل بالمرأة والتغني بجمالها ومفاتنها ادرك نفسيتها فأحسن تصوير مشاعرها وأهوائها وحركاتها واشاراتها واساليب حديثها وطرق تعبيرها. كما ابدع في معظم قصصه الغرامي البارع الوصف والذي يتخلله حوار متماسك، نابض بالحياة، يجري على بحور لينة خفيفة وبألفاظ سهلة عذبة تناسب موضوع القصة وجوها العام.

### أزهقت مهجتس!

كان عمر قد قال أبياتاً في رملة بنت عبدالله بن خلف الخزاعية، فرويت لأم نوفــل، فبلغتهــا إلى الشريا، فغضبت عليه وهجرته، فقال:

أَتْحِبُ القَتُولَ أَحْتَ الرَّباب؟ إذا ما مُنعْتَ بَرْدَ الشَّراب ضقْتُ ذَرْعاً بِهَجْرِها وَالْكِتابِ؟ مُهْ جَتى، ما لقاتلى مِنْ مَتاب مَنْ دَعاني؟ قَالَتْ: أبو الخَطّاب بَيْنَ خَمْسٍ كَواعبٍ أَتْرابِ لٌ يَرْجُـونَ حُسنَ الثَّـواب في أديم الخَدَّين ماءُ الشَّبابِ صَوَّرُوها في جانب المحراب ١٠ - وَتَكَنَّفْنَهَا كُواعِبُ بِيضٌ واضحاتُ الخُدودِ وَالْأَقْرابِ ١١ - ثُمَّ قالُوا: تُحبُّها؟ قُلْتُ: بَهْراً عَمدَدَ النَّجْم وَالْحَصَى وَالتُّرابِ!

۱ - قَــالَ لي صاحبي ليْعْـلَـمَ ما بي: ٢ - قُلْتُ: وَجْدي بِهَا كُوَجْدكَ بِالمَاء ٣ – مَنْ رَسُولِي إِلَى الثُّرَيَّـــا بِأُنِّي ٤ - أَزْهَ قَـتُ أُمُّ نَـوْفَل إِذْ دَعَتُها ه - حين قالت لها: أجيبي، فقالت: ٦ - أَبْرَزُوهِ عَامِثُلُ اللَّهِ الْهَ تَهَادَى ٧ - فَأَجِ ابَتْ عَنْدَ الدُّعَاءِ كَمَا لَبَّي رِجَا ٨ – وَهْنِيَ مَكْنُونَةٌ تَنْحَيَّرَ مَنْسِها ٩ - دُمْيَةٌ عند راهب ذي اجتهاد ١٢ - حينَ شَبَّ القتولَ وَالجِيدَ مِنْها حُسْنُ لَوْنِ يَرِفُ كَالزِّرْياب ١٣ - أَذْكُرَتْني مِنْ بَهْجَةِ الشَّمس لَمَّا طَلَعَتْ مِنْ دُجُــنَّة وسَـحاب

١٤ - فَارْجَحَنَّتْ في حُسْنِ خَلْقٍ عَمِيمٍ تَتَهادَى في مَشْبِهَا كَالْجُبابِ ١٥ - قَلَّدُوها مِنَ القرَنْفُل والدُّرِّ سِخاباً، واهاً لَهُ مِنْ سِخاب ١٦ - غَصَبَتْني مَجَّاجَةُ المسكِ نَفْسيي فَسلُوها: ماذا أَحَل اغْتِصابي؟

١ - القَتُول: الكثيرة القُتْل بجَمالها. الرّباب: السحاب الأبيض، واحدته رّبَابة.

٢ - وَجُدِي بها: تعلُّقي بها وحُبَّى لها.

٣ - ضقَّتُ دَرْعاً ضَجِرت وشَقَّ عليّ. والكِتاب: وكتاب الله، والواو للقسم.

ر عدك مناه راموار منسم. ٤ – أزْهقت مُهْحتي: أَتْلَفَت رُوحي.

 ٥ - أبو الحَطاب: كُنْيَة عُمر.
 ٢ - المهاة: البقرة الوحشية يُشبّه بها في جمال العينين. تهادى: تَتَهادى أي تتمايل في مشيتها. كواعب: جمع كاعب وهي الفتاة التي نَهَدَ ثَدُّيها. أَثْراب: متماثلات في السن، واحدتها تُرِب.

٧ - لَبِّي الحاحِّ: قال ﴿ لَبَّيْكَ اللهُّم لَبَّيْك﴾.

 ٨ - مَكُنُونَةَ: مَصُونَة لم تَمْسَسُها الأيدي. تَحَير الماء: إجتمع ودار. الأديم: الجلد.

٩ - الدُّميَّة: الصورة المُمثَّلَة من العاج وعيره يضرب بها المتل في الحسن. ذي اجتهاد: كثير العبادة شديد الورع. المحراب: المصلِّي.

١٠ - تكَنَّفْنها أَحَطُنَ بها. الأَقْراب: الخَواصر، واحدتها قرابة، والمقصود بواصحات الأقرب ضامرات

١١ – نَهْرًا: أي حُبّاً عجيباً يقوق كُلُّ حُبّ.

١٢ - شُبُّها حُسْنُ لونها: أَبْرِزَ وأَظْهَرَ جَمالها. يَرِفُ: يتلألاً. الزرّياب: الذِّهَب أو ماؤُه.

١٣ - دُجُنَّة ودُجنَة: طلام. ١٤ - إِرْجَحنَّت مالَت واهتَزَّتْ. الحُباب: الحيَّة.

ه ١ – السِّخاب: القلادة.

١٦ – مَجَّاجَة المِسْك: التي تَمُجُ، أي تُخْرِج من فيها، , يقاً كالمسك طيباً ورائحة.

# لَيْتَ هنداً

١ - لَيْتَ هِنْداً أَنْجَزَتْنا مِا تَعِدْ وَشَفَىتُ أَنْفُسَنا مِمّا تَجِدْ

٢ - وَاسْ تَبَدُّت مَ رَّةً واحِ لَهَ إِنَّمَا العَاجِ زُ مَنْ لاَ يَسْتَبِدُ ٣ - زَعَمُوهـــا سَأَلَتُ جـاراتِها وتَعَـرّتُ ذاتَ يـومٍ تَبْتَرِدُ: ٤ - أكَما يَنْعَتُني تُبْصِرْنني عَمْرَكُنَّ اللّه، أَمْ لا يَقْتَصِدْ؟ ه \_ فَتضاحَكْنَ ، وَقَدْ قُلْنَ لَهَا حَسَنٌ في كُلِّ عَيْنِ مَنْ تَوَدُّ! ٦ - حَسَدٌ حُمِّلْنَهُ مِنْ أَجْلِها وَقَدِيماً كِانَ فِي النَّاسِ الْحَسَدُ ٧ ـ غـادَةٌ يَفْـتَرُّ عَــنْ أَشْنَبِها حِينَ تَجْلُوهُ أَقَاحٍ أَوْ بَرَدْ ٨ - وَلَهَ اعْيِنَانَ فِي طَرْفَيْهِما حَوَرٌ مِنْها، وَفِي الجِيد غَيَـدْ ٩ - طَفْلَةً باردةُ القَيْظ إذا مَعْمَعانُ الصَّيْفِ أَضْحَى يَتَّقدْ ١٠ ـ سُخْنَةُ المَشْتَى، لِحافٌ لِلْفَتَى تَحْتَ لَيْلٍ حِينَ يَغْشاهُ الصَّرَدُ ١١ - وَلَقَدْ أَذْكُرُ إِذْ قُلْتُ لَهَا وَدُمُ وعي فَوْقَ خَدِّي تَطَّرِدْ ١٢ ـ قُلْتُ مَنْ أَنْت؟ فَقالَتْ: أَنا مَنْ شَفَّهُ الوَجْـلُ وَأَبْلاهُ الكَمَـدْ ١٣ - نَحْنُ أَهْلُ الْخَيْفِ مَنْ أَهْلِ مِنِيَّ مَا لِمَقْتُولِ قَتَلْنَاهُ قَوَدْ ١٤ ـ قُلْتُ: أَهْلاً! أَنتُمُ بُغْيتَنُا فَتُسَمَّيْنَ؟ فَقَالَتْ: أَنا هند ٥٠ - إِنَّمَا خُبِّلَ قَلْبِي فَاحْتَوَى صَعْدَةً في سابِرِيٍّ تَطُّرِدْ

١٦ – إِنَّما أَهْلُكُ جِـيرانٌ لَنَـا ١٧ - حَدَّثُونِي أَنَّها لِي نَفَتَتُ عُقَداً، يِا حَبَّذا تِلْكَ العُصِقَدُ! ١٨ - كُلَّما قُلْتُ: مَتَى مِيعادُنا؟ ضَحكَتْ هِندُ وَقَالَتْ: بَعْدَ غَدْ!

إِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ أَحَـدُ

١ - تَـجِد: تُحِسُّ به من تباريح الوَجْد.

٣ - تبترد: تغتسل بالماء البارد.

٤ - ينعتني: يَصِفُي. عَمْر كُنَّ اللَّه: حُلَّفْتُكنَّ بالله. إِقْتَصَدَ فِي السِّيءِ: تَوُّسط فلم يُفْرِطُ ولم يُفرِّطُ.

٧ - غادَة: فتاة باعمة لينّة الجوانب. يَفَتُّر: يبدو ويظهر. الأشمنب والشُّنب: الثغر الحميل الرقيق.

أقاح: جمع أقحوان وهو النابونج تُشبُّه الأسنان بزهره الابيض وبالبرد أيضاً في نصاعة بياضها.

٨ – الحَوَر: شدّة البياض والسواد في العين مع استدارة الأحداق ورقة الجفون. الغيد: التمايل والتثني في

٩ - طُفَّلَة: ناعمة رقيقة. القيظ: صميم الصيف.

مَعْمَعْان الصيف: اشتداد حَرّه. يتّقد: يلتهب ويتستعل. ١٠ – الصُّرد: تبدة البَرْد.

١١ - تَطُّرد: تَتَتابع وتسيل بانتظام.

١٢- شَفَّه: براهُ وأَنْحَلَّهُ, الوَجُّد: تبدَّة الحب والتعلق. الكَمَد: الحُزن والغمّ.

١٣ – الخَيْف: غُرّة بيضاء في الجبل الأسود الذي خلف أبى قبيس بمكة. منى ": بلدة قرب مكة المكرمة ينزلها الحجاح أيَّام التشريق. القَودَ: القصاص وقتل القاتل بدل

١٥ - صَعْدة: قناة تبت مستوية فلا تحتاح إلى تشذيب، والمراد بدلك قامتها المستوية. السابريّ: الثوب الرقيق نسبة الى سابور.

١٧ - نَفَثَتُ عُقْداً: نَفَخت في عُقَد عَقَدتُها لِتَسْحَرَهُ. والنفاثات في العقد: السواحر.

### أعسن آل نعسم

١ - أمِنْ آلِ نُعْمِ أَنْتَ غادٍ فَمُبْكِرُ غَداةً غَدٍ، أَمْ رائِحٌ فَمُهَجِّرُ؟ ٢ - لِحَاجَةِ نَفْسِ لَمْ تَقُلْ في جَوابِها فَتُبلغَ عُذْراً وَالْمَقالَةُ تُعْذَرُ ٣ - تَهِيمُ إلى نُعم، فَلاَ الشَّمْلُ جامعٌ وَلاَ الْحبْلُ مَوْصُولٌ، وَلاَ القَلْبُ مُقصر ٤ - ولاَ قُرْبُ نُعم إِنْ دَنَتْ لَكَ نافعٌ وَلاَ نَأْيُها يُسْلَى، وَلاَ أَنْتَ تَصْبِرُ ه - وَأُخْرَى أَتَتْ مِنْ دُونِ نُعْمٍ، وَمِثْلُها نَهَى ذَا النُّهَى لَوْ تَرْعَوِي أَوْ تُفَكِّرُ ٦ - إِذَا زُرْتُ نُعْماً لَـمْ يَزَلْ ذُو قَـرَابِةِ لَها، كُلَّما لاَقَيْتُه، يَتَنَمَّرُ ٧ - عَزِيــزٌ عَلَيْــهِ أَنْ أُلِـمَّ بِبَيْتـــها يُسِرُّ ليَ الشَّحْناءَ، والبُغْضُ مُظْهَرُ ٨ - ألكُني إِلَيْهِ بِالسَّلامِ ، فَإِنَّهُ يُشَهَّرُ إِلْمامي بِها وَيُنكَّرُ 9 - بآية ما قَالَت عُداة لَقيتُها بمَدْفَع أكْنانِ: «أهذا المُشَهَّرُ؟» · ١ - أَشَارَت بَمَدْرَاهَا ، وَقَالَتْ لأَخْتَهَا: «أَهذا المُغِيرِيُّ الَّذِي كَان يُذْكَرُ» ١١- «أهذا الّذي أطرَيْتِ نَعتاً، فَلمْ أكن، وعَيْشِكِ، أنساهُ إِلَى يَوْمَ أَقْبَرُ» ١٢ - فَقَالَتْ: «نَعَمْ، لاَ شَكَّ غَيَّرَ لَوْنَهُ سُرَى اللَّيْلِ يُحْيِي نَصَّهُ وَالتَّهَجُّرُ» ١٣ - «لَئِنْ كَانَ إِيَّاهُ، لَقَدْ حَالَ بَعْدَنَا عَنِ العَهْدِ، وَالْإِنْسَانُ قَدْ يَتَغَيَّرُ» ١٤ - رَأْتُ رَجُلاً أَمَّا إِذَا الشَّمْسُ عَارَضَتْ فَيَضْحَى، وَآمَّا بِالْعَشِيِّ فَيَخْصَرُ

١٥ - أَخَا سَفَر جَوَّابَ أَرْضِ تَقَاذَفَتْ بِهِ فَلَوَاتٌ، فَهُوَ أَشْعَثُ أَغْبَرُ

سِوَى مَا نَفَى عَنْـهُ الرِّدَاءُ المُحَبُّرُ وَرَيَّانُ مُلْتَفُّ الحَداثق أَخْضَرُ فَلَيْسَتُ لِشَيْء آخِرَ اللَّيْلِ تَسْهَرُ وقد يَجْشَمُ الهَوْلَ الْمُحِبُّ الْغَرَّرُ أحاذِرُ مِنْهُمْ مَنْ يَطُوفُ وَأَنْظُرُ وَلِي مَجْلِسٌ، لَوْلا اللَّبَانَةُ، أَوْعَرُ لِطارِقِ لَيْلِ، أَوْ لِـمَنْ جاءَ، مُعُورُ وَكَيْفَ لما آتي مِنَ الأَمْرِ مَصْدُرُ؟» لَها، وَهُوَى النَّفْسِ الَّذِي كَادَ يَظْهَرُ ورَوَّحَ رُعْيَـانٌ وَنَــوَّمَ سُمَّـرُ حُبِاب وَرُكْنِي خَشْيةَ القَوم أَزْوَرُ وَكَــادَتْ بَمَخْفُوضِ التَّحِيَّةِ تَجْهَرُ وَأَنْتَ امْرُؤُ مَيْسُورُ أَمْرِكَ أَعْسَرُ!» وُقيتَ، وَحَولٰي مَنْ عَدُوكَ حُضَّرُ؟» سَرَتْ بكَ، أَمْ قَدْ نام مَنْ كُنْتَ تَحْذَرُ» إِلَيْكِ، وَمَا عَيْنٌ مِنَ النَّاسِ تَنْظُرُ» «كَلاكَ بِحْفِظِ رَبُّكَ الْمُتَكَبِّرُ!»

١٦ - قَليلاً عَلَى ظَهْر الطَيَّة ظلُّهُ ١٧ - وأَعْجَبَها منْ عَيْشها ظلُّ غُرْفَة ١٨ - وَوالِ كَفاهـا كُلُّ شَيْءٍ يَهُمُها ١٩ – وَلَيْلَةَ ذِي دَوَرانَ جَشَّمْتِني السُّرِيَ ٢٠ - فَبِتُّ رَقِيباً لِلرَّفاقِ عَلَى شَفَاً ٢١ - إِلَيْهِمْ مَتَى يَستَمْكِنُ النُّومُ مِنْهُمُ ٢٢ - وَبَاتَتْ قُلُوصِي بِالعَراءِ وَرَحْلُها ٢٣ - وَبِتُّ أُناجِي النَّفْسُ: «أَيْنَ خباؤُها؟ ٢٤ - فَدَلُّ عَلَيْهِا القَلْبُ رِيًّا عَرَفْتُها ٢٥ - فَلَمَّا فَقَدْتُ الصَّوتَ مِنْهُمْ وَأَطْفئِتْ مَصَابِيحُ شُبَّتْ في العِشاءِ وأَنْورُ ٢٦ - وَغَابَ قُمَيرُ كُنْتُ أُرْجُو غُيُوبُهُ ٢٧ – وَنَفَّضْتُ عَنَّى النَّومَ أَقْبَلْتُ مِشْيَةَ الـ ٢٨ - فَحَيَّتُ إِذْ فَاجَأْتُهَا فَتَـولَّهَتْ ٢٩ – وَقَالَتْ وَعَضَّتْ بِالْبَنانِ: «فَضَحْتَنِي! ٣٠ - «أَرَيْتُكَ، إِذْ هُنَّا عَلَيْكَ، أَلَمْ تَخَفْ ٣١ - «فُواللَّهِ مَا أُدْرِي أَتَعْجِيلُ حَاجِةٍ ٣٢ - فَـ قُلْتُ لَهَا: «بَلْ قادَني الشُّوقُ وَالْهَوَى ٣٣ - فَقَالَتْ وَقَدْ لانَتْ وَأَفْرَخَ رُوعُها: ٣٤ - «فَأَنْتَ، أَبِا الْخَطَّابِ، غَيرَ مُدَافَع عَلَيٌ أَمِيرٌ، ما مَكَثْتَ، مُؤَمَّرُ» ٣٥ - فَبِتُ قَرِيرَ الَّمْينِ أُعْطِيتُ حَاجَتِي أُقَّبِّلُ فَاهَا فِي الْخَلاءِ فَأَكْثِرُ

وَمَا كَانَ لَيْلِي قَبْلَ ذَلِكَ يَقْصُرُ لَنَا، لَمْ يُكَدِّرُهُ عَلَيْنَا مُكَدِّرُ رَقَيَقُ الحَواشِي ذُو غُرُوبٍ مُؤَشَّرُ وكادَتْ تُوالِي نَجْمِهِ تَـتَغُوّْرُ هُبُوبٌ، وَلَكِنْ مَوْعِدٌ لَكَ عَزْوَرُ» وَقَدْ لَاحَ مَفْتُوقٌ مِنَ الصُّبْحِ أَشْقَرُ وَأَيْقَاظَهُمْ، قَالَتْ: «أَثْمِرْ كَيْفَ تَأْمُرُ؟» وَإِمَّا يَنَالُ السَّيْفُ ثَأْراً فَيَشْأَرُ» منَ الأَمْرِ أَدْنَــــــــــى لِلْخَفَــــــاءِ وأَسْتُرُ» مِنَ الْحُزْنِ، تُذْرِي عَبْرَةً تَتَحَدَّرُ

٣٦ – فَيَا لَكَ مِنْ لَيْلِ تَقَـاصَرَ طُولُهُ ٣٧ – وَيَا لَـكَ مِنْ مَلْهِيَّ هُناكَ ومَجْلس ٣٨ - يَمُجُّ ذَكِيَّ المسْكِ مِنْهَا مُفَلَّجٌ ٣٩ - تَـراهُ إِذَا تَفْتَرُ عَنْـهُ كَأَنَّهُ حَصَى بَرَدٍ، أَوْ أَقْحُوانٌ مُنَورُ .٤ - وَتَرْنُو بِعَيْنَهَا إِلَيَّ كَمَا رَنَّا إِلَى رَبْرَبِ وَسُطَ الْخَمِيلَةِ جُؤْذَرُ ٤١ - فَلَمَّا تَقَضَّى اللَّيلُ إِلاَّ أَقَلُّهُ ٤٢ – أشارَتْ ﴿ بِأَنَّ الَّحِيُّ قَدْ حَانَ مِنْهُمُ ٤٣ – فَما راعَني إلاّ مُنادٍ: «تَرَحَلُوا» ٤٤ - فَلَمَّا رَأَتْ مَنْ قَدْ تَنَبُّهُ مِنْهُمُ ٥٤ - فَقُلْتُ: «أُباديهمْ فَإِمَّا أَفُوتُهُمْ ٤٦ - فَقَالَتْ: «أَتَحْقيقاً لِمَا قالَ كاشحٌ عَلَيْنا، وتَصْدِيقاً لِمَا كانَ يُؤثّرُ؟» ٤٧ - «فَإِنْ كانَ ما لاَ بُدُّ مِنْهُ، فَغَيْرُهُ ٤٨ - «أَقُصُّ عَلَى أُختَىَّ بَدْءَ حَدِيثناً وَمــالِي مِنْ أَنْ تَعْلَما مُتَأَخَّرُ» ٤٩ - «لَعَلَّهُ ما أَنْ تَطْلُبا لَكَ مَخْرَجاً وَأَنْ تَرْحُبا صَدْراً بِما كُنْتُ أَحْصَرُ» · ٥ - فَقَامَتْ كَثِيباً لَيْسَ في وَجْهِها دَمَّ ٥١ - فَقَامَتْ إِلَيْهَا حُرَّتَانِ عَلَيْهِما كِساءان مِنْ خَزِّ: دِمَقْسٌ وأَخْضَرُ ٢٥ - فَقَالَتُ لأَخْتَيْها: «أَعِينا عَلَى فَتى أَتَــى زائِراً، وَالأَمْـرُ للأَمْرِ يُقْــدَرُ» ٥٣ - فَأَقْبَلَتَا، فَارْتَاعَتَا، ثُمَّ قَالَتَا: «أَقلِّي عَلَيْكِ اللَّهِمْ، فَالْحَطْبُ أَيْسَرُ» ٤٥ - فَقَالَتْ لَهَا الصُّغْرَى: «سَأُعْطِيه مِطْرَفي وَدِرْعِي وَهذا البُرْدَ إِنْ كانَ يَحْذَرُ» ٥٥ - « يَقُومُ فَيَمْشِي بَيْنَا مُتَنَكِّراً فَلاَ سِرُّنَا يَفْشِو وَلاَ هُـوَ يَظْهَرُ»

٥٦ - فَكَانَ مِجَنِّي دُونَ مَنْ كُنْتُ أَتَّقِي
 ٥٧ - فَلَمَّا أَجَزْنَا سَاحَةَ الحَيِّ قُلْنَ لَي:
 ٥٨ - وَقُلْنَ: ﴿ أَهِذَا دَأَبُكَ الدَّهْ رَ سَادِراً
 ٥٩ - ﴿إِذَا جِئْتَ فَامْنَحْ طَرْفَ عَيْنَيْكَ غَيْرَنَا
 ٢٠ - فَآخِرُ عَهْد لِي بِها حِينَ أَعْرَضَتْ
 ٢٠ - سِوَى أَنَّني قَدْ قُلْتُ، يَا نَعْمُ، قَوْلَةً
 ٢٢ - هنيئاً لأهل العامِريَّة نَشْرُها الْـ

ثَلاثُ شُخُوصِ كاعِبان وَمُعْصِرُ «أَلَمْ تَتَّقِ الأُعْداءَ وَاللَّيْلُ مُقْمِرُ؟» «أَلَمْ تَتَّقِ الأُعْداءَ وَاللَّيْلُ مُقْمِرُ؟» أَمَا تَسْتَحِي، أَمْ تُوْعِي، أَمْ تُفَكِّرُ؟» لَكِيْ يَحْسَبوا أَنَّ الْهَوَى حَيثُ تَنظُرُ وَلاحَ لَها خَدٌ نَقِيٌّ وَمَحْجِرُ لَها خَدٌ نَقِيٌّ وَمَحْجِرُ لَها، والعِتاقُ الأرْحَبيّاتُ تُرْجَرُ لَها، والعِتاقُ الأرْحَبيّاتُ تُرْجَرُ لَها، وَليَّاقُ الأرْحَبيّاتُ تُرْجَرُ لَها، وَليَّاقُ الأَرْحَبيّاتُ تُرْجَرُ لَها التَّي أَتَذَكَّرُ لَها التَّي أَتَذَكَّرُ لَهِا التَّي أَتَذَكَّرُ لَهَا التَّي أَتَذَكَّرُ لَا التَّي أَتَذَكَّرُ لَهُ اللَّهِ التَّي التَّي التَّي التَّيْ اللَّهُ اللَّهُ التَّي التَّي التَّي التَّي التَّذَكُرُ لَمُ التَّي التَّي التَّي الْمَالِي التَّيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ التَّلْمُ اللَّهُ اللْمُعُمِّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

١ - غاد: سائر في الغداة أو الغدوة وهي الوقت ما بين الفجر وطلوع الشمس. رائح: سائر في الرواح وهو العثمية.

مُهَجِّر: سائر في الهاجرة وهي فترة منتصف النهار حين يُشتد الحَرِّ.

٣ - الشمل: تعني ههنا ما تَفَرقَ وتَشتَّت من الأمر.
 جامع: مجموع ومَلمُوم. ولا الحَبل مَوْصُول: وليس ثمة
 تواصل بعد القطيعة. مُقْصِر: مُنتَّة ومُرتَّدع.

٤ - يُسلى: يُنسى،

ه - وأُخْرَى: أي وعقبة أُخرى, أتت مِنْ دُون نعم:
 حالت دون الوصول اليها, ومِثْلُها: أي ومثل تلك
 العقبة,

النُّهي : العَقْل. تَرْعُوي: ترتدع وترجع عن غَيَّك.

٦ - يَتَنَّمر: يَتنكَرَّ وَيتوعُدُ مُغْضَبًا.

﴿ أَلِمْ بِبِينَهَا: أَزُورِهَا زِيَارَةَ عَابِرَةً. الشَّحْنَاءُ: الكراهية والبغضاء.

٨ - ألكنني: إحمل ألوكتي أيْ رسالتي. يُشهّر: يذاع.
 يُنكّر: يُستَهْجن ويُسْتنكر.

٩ – بأية: بِعَلامة, مدفع أكنان: اسم موضع.

١٠ - المُدْرَى: المُشطُ والقرن. المغيري: يعني عُمرَ نسبةً الى المغيرة جدّ أبيه.

١١ - أطريت: أثنيت عليه أحسن الثناء. نعتًا: وَصْفاً.
 ١٢ - السُّرَى: السَّير ليلاً. نَصُهُ: آخِرَه ومُنتهاهُ.
 التَهجُّر: السير في الهاجرة وهي وقت اشتداد الحرّ.
 ٣١ - حَالَ عن العَهْد: تَغيَّر عن عهدنا ومعرفتنا به.
 ١٤ - عارضت: قابلته وواجهته. يَضْعَى: يُصَيبه حَرّ الشمس. يَخْصَ : يُورد.

١٥ - فَلُوات: جمع فلاة وهي الصحراء الواسعة.
 أشعث: مُغْبَرُ الرأس مُتلبد الشُعْر. أغبر: اي أغبر الوَجْه.
 ١٦ - نَفَى عنه: نَحَاه. الرِّداء المُحبَّر: الثوب المُزيَّن.

 ١٧ - غُرُفة: عِلَيَّة، ورَّيان: أي وبستان ريّان وهو الأخضر الناعم.

١٨ – والن: أي زوج يتولى أمرها.

١٩ - ذو دوران: اسم موضع، جَشَّمتني: كَلْقَتني.
 المُغَرِّرُ: الذي يُغرر بنفسه أى يُعرضها للهلاك.

٢٠ – على شفاً: على حَلَر.

٢١ - اللُّبانة: الحاجة والوَطر، أَوْعَرُ: شديد الخشونة.

٢٢ – قَلُوصي: ناقتي الفتية.مُعُور: ظاهر.

٢٣ – خِباۋها: خيمتها, مَصْدر: رُجوع وَمَخْرَج.

٢٤ – رَيًّا: رائحة طيبة.

٢٥ - شبت: أوقدت. أنور: نيران.

٢٦ - رَوَّح: عادوا بالمواشي إلى مَراحها أى مبيتها.
 ونوم: ناموا وهجعوا. سُمَّر وسمار: المتحدثون ليلاً.

٢٧ – الحُباب: الحَيَّة. رُكْنِي: جانبي. أَزْوَرُ: مائِل.

٢٨ - تُولُّهت: خُبِلَتْ وطار عقلها.

٢٩ - البنان: أطراف الاصابع، واحدتها بنانة.

٣٠ - أريْتَك: أخبْرني، وأصلها أرأيتك. حُضَّر: حاضرون.

٣٣ - أَفْرَخَ روعها: ذهب عن قلبها الفَزع. كلاك : حفظك ورعاك. التُتكبر: من اسماء الله الحسنى ومعناه العظيم ذو الكبرياء أو المتعالى عن صفات خُلْقه.

٣٤ - ابو الخطاب: كنية عمر. غير مدافع: غير منازع. ما مكنت: مدة مكوثك عندي . مؤمر: لك الأمر عليّ.

٣٥ – قرير العَين: مسروراً راضياً.

٣٨ - يَمُج: يقذف ، مُفلَّجُ: ثغر متباعد الاسنان وكان هذا مستحسناً عند العرب، رقيق الحواشي: لطيف وناعم، الغروب: جمع غرب وهوالريق، مُؤَشَّرُ مُحَزَّزُ الله الاسنان وكانت العرب تستملح ذلك في المرأة.

٣٩ - تَفْتُرُ: تبسم . حصى برد: حباتَ برد لنصاعة بياض أسنانها. الاقحوان: البابونج وتشبه الاسنان في بياضها بزهره الابيض.

 ٤٠ ترنو: تنظر في رقة, ربرب: قطيع من بقر الوحش.

الحميلة: المكان الكثير الشجر، جُوفر: ولد البقرة الوحشية تشبه به الحسان في جمال العينين.

٤١ – توالي: بواقي واواخر. تَتَغُور: تأفل وتغيب.

٤٢ – هُبوب: استيقاظ من النوم. عَزْوْر: جبل بين مكة والمدينة.

٣٤ - مفتوق من الصبح: إنبلاج نور الصباح.

٤٤ - تُنبهُ: استيقظ وافاق من النوم.

٥٤ - أباديهم : أتصدى لهم وأكاشفهم . أفوتُهم:
 أنْجو منهم. فَيَثَارُ: أى فَيثْار لهم مني.

٢٦ - الكاشح : العدو المُسْغِض، يُوثَر: يُرونى ويُحكى عنا.

٤٩ ـ أحْصَرُ: أَضِيقُ به صَدْراً.

. ٥ ـ تُذْري: تسكُب، عَبْرة: دَمْعَة: . تتحلّر: تتساقط من عينيها.

٥١ ـ الحَزِّ: نسيج حريري. الدِّمَقْس: الحرير الأبيض.

٥٢ - يُقْدَرُ: يُهَيَّأُ وَيُدَبِّر.

٥٣ - الخَطْبُ: الأمر والحال.

٤٥ - المطرف: رداء من حرير ذو أعلام، اللرع:
 قميص المرأة، البرد: الثوب المخطط.

ه ٥ - يَفْشو: يُفْتَضَحُ ويشيع.

٥٦ – المجنّ: التُرس، أتّقي: آخشى، شخوص: جمع شخص ويطلق على الذكر والأنثى، كاعبان: مُشنَّى كاعب وهي الفتاة التي نَهَدَ تُدينُها. مُعْصِر: فتاة مُدْرِكة بالغة الشباب.

٥٨ - دَٱبُك: عادتك. سادراً: غير مبالي بما تُصنع.
 تَرْعوي: ترتدع وترجع عن غَيَّك. مَحْجِر العَين: ما أحاط بها.

٦١ – العِتاق: كرائم الإبل. الأرْحبيات: النجائب من الإبل. تُرْجَرُ: تُساق وتحث على الاسراع.

٦٢ - نَشْرها: رائحة فمها. ريّاها: رائحتها الذكية.

# الصمّـة القُشَيريّ

### توفي عسام ٩٥ هـ

هو أبو مالك الصمة بن عبدالله بن مسعود القشيري من بني عامر بن صَعْصَعَة، كان أديباً شبجاعاً عارفاً بأيام العرب، اشتهر بحبه لابنة عمه «ريّا» وكانت ذات جمال وظرف ومعرفة، وقد نشأت معه منذ الصّغر وكانا يتذاكران الادب والشعر فأعجب بها وتمكنت من قلبه, فلما شكا ما يجد منها إلى بعض أصحابه أشار عليه بالزواج منها، فخطبها الصمة من عَمّه الذي أنعم على مائة من الابل، فمضى الى أبيه يستعينه على دفع مَهْر ريا فأعطاه تسعاً وتسعين ناقة، ولكن والدها أبى إلا التمام فوقع الخلاف بين الاخوين، مما حَمَل الصمة على الارتحال عنهما الى العراق، فقالت ريّا ما رأيت رجلاً أضاعه أبوه وعمه ببعير إلا الصمة.

ويروى أنه أتى كاهناً بالعراق يستنبؤه عن ريا فأخبر أنه لا يتزوج بها أبداً فدب فيه السُقام وضعف بدنه, وبينما هو يوماً على شاطىء نهر وقد اشتد به الكرب اذ سمع امرأة تنادي ابنة لها اسمها ريا فسقط مغشياً عليه, ولما أفاق أخذ ينشد أبياتاً لم يزل يرددها حتى فاضت روحه.

ولما بلغ ريّا نبأ وفاته داخلها من الوجد ما أمسكت معه عن الطعام والشراب وجعلت تبكى حتى ماتت كما يقول الرواة.

وكان الصمة كثير التحنان والشوق الى موطنه نجد حيث ابنة عمه ريّا فَنَظَمَ قصيدة عينية اخترناها له هي اشهر قصائده واجودها.

يمتاز شعره الغزلي الذي يتفجر لوعة وحرقة بعفة العبارة، وسلاسة الاسلوب، وعذوبة الجرس الموسيقي، ورقة الشعور، وصدق العاطفة.

# أيّــام الحــمــى

١ - أمن أجْل دار بِالرَّقَاشَيْن أعْصَفَتْ عَلَيْها رِياحُ الصَّيْفِ بَدْءاً وَمَرْجِعَا بذي سَلَم أَمْسَتْ مَزاحيفَ ظُلَّعَا مَزارَكَ منْ رَيّا وَشَعْبِاكُما مَعَلَا وتَجْزَعَ أَنْ داعي الصَّبَابة أَسْمَعا وَلَكُنْ وَجَدُتُ اليَّاسَ أَجْدَى وَأَنْفَعا

٢ - أربَّتْ بها الأرواحُ حَتَّى تَنسَّفَتْ معارِفُها إِلاَّ الصَّفيحَ الْمُوضَّعَا ٣ - بَكَتْ عَيْنُكَ اليُسْرَى فَلَمَّا زَجَرْتُها عَن الجَهْل بَعْدَ الحِلْم أَسْبَلَتا مَعَا ٤ ـ وَلَــم أَرَ مِثْـلَ العــامِرِيَّــةِ قَبْلَها وَلا بَعْدَها يَــومُ ارْتَحَلْـنا مُوَدَّعَــا ٥ \_ تُريكَ غَداةَ البَيْنِ مُقْلَةَ شادن وَجيدَ غَزَالِ في القَدادُ أَتْلَعَا ٦ \_ فَمَا كَلَّمَتْنِي غَيْرَ رَجْعِ وإنَّما تَ رَقْرَقَتِ العَيْنانِ مِنْ عَالِ لِتَدْمَعَا ٧ \_ كَأَنَّكَ بِدْعٌ لَمْ تَرَ البَيْنَ قَبْلَها وَلَمْ تَكُ بِالأَلاَّفِ قَبْلُ مُفَجَّعًا ٨ ـ فَلَيْتَ جمالَ الحَيّ يَـوْمَ تَـرَحَّلُوا ٩ \_ فَيُصْبِحْنَ لا يُحْسِنُ مَشْياً بِراكِبِ وَلا السَّيْرَ في نَجْدِ وَإِنْ كَانَ مَهْيَعًا ١٠ ـ أتَبْكى عَلَى رَبًّا وَنفْسُكَ باعَدَتْ ١١ ـ فَمَا حَسَنُ أَنْ تَأْتِيَ الأَمْرَ طائعاً ١٢ - كَأَنَّكَ لَمْ تَشْهَدْ وَدَاعَ مُفارِقٍ وَلَمْ تَرَ شَعْبِيْ صَاحِبِيْن تَقَطَّعَا ١٣ ـ ألا يا خليلي اللَّذين تواصيا بلومي إلا أن أطيع وأضرعًا ١٤ ـ فَإِنِّي وَجَدْتُ اللَّوْمَ لا يُذْهـبُ الهَوَى ٥١- لِمُغْتَصَبِ قَدْ عَزَّهُ القَوْمُ أُمْرَهُ يُسِرُ حَياءً عَبْرَةً أَن تَطَلُّعا ١٦ - تَهِيجُ لَهُ الأَحْزَانُ وَالذِّكْرُ كُلُّما تَرَنَّمَ أَوْ أَوْفَى مِنَ الأُرْضِ مَيْفَ عا

١- الرَّقاشان: إسما جَبَلَين، بدءاً ومَرْجِعا: بدءاً وعَوداً،
 ٢- أربَّتْ بها: لَزمَتْها فلم تُبرَحها، الأرواح: الرياح، تَنسَّفَتْ والت وتلاشت, معارِفها: معالمها وآثارها التي تعرف بها، الصَّفيح والصَّفيحة: كلَّ عريضٍ من حجارة والواح ونحوهما، المُوضَع: المُنضَّد بعضه فوق بعض،
 ٣- زَجَرتَها: نَهيتُها عن البكاء، أسبَلتًا: سالَ دمعهما،
 ٤- العامرية: ابنة عمه «ريا» التي تنتسب الى بني عامر،
 ٥- الغداة: الوقت ما بين الفجر وطلوع الشمس، البين: الفراق، الشادن: ولد الظبية، أتلع: طويل، صفة للعنق،
 ٢- رَجْع الصوت: صَداه، ترقرقت العين: جال فيها الدَّمْع،

وقَ لَ الْنَجْ لِ عِنْدَانَا أَنْ يُودَّعَا وَمَا أَحْسَنَ الْمُصْطَافَ وَالْمَتْرَبَعَا عَلَى كَبِدِي مِنْ خَشْيَةٍ أَنْ تَصَدَّعَا عَلَيْكَ وَلَكِنْ خَلِّ عَيْنَيْكَ تَدْمَعَا وَجَالَتْ بَنَاتُ الشَّوْقِ يَحْنِنَّ نُزَعَا وَجَعْتُ مِنَ الإصغاءِ لِيتا وأَخْدَعَا كَذَكْرِيكِ مِا كَفَفْتِ لِلْعَيْنِ أَدْمُعَا يُعِتَا وأَخْدَعَا يُصَبِّ عَلَى الصَّخْرِ الأَصَمِ تَصَدَّعَا لِنَا مُحْتَلًا وأَخْدَعَا يُصَبِّ عَلَى الصَّخْرِ الأَصَمِ تَصَدَّعَا إِذَا لَمْ يَكُنْ شَمْلِي وَشَمْلُكُمُ مَعَا إِذَا لَمْ يَكُنْ شَمْلِي وَشَمْلُكُمُ مَعَا وَرَعْ عَلَى الْمَعْتِ الْمَوْنِ بَعْ وَمَرْعَى قَمَسَعا وَكُونُ مَعْتَا الْمَعْتِينَا فَي كُلِّ وَادٍ فَأَسْمَ عَا وَمَرْعَى قَمَسَعا وَحَرْمَ عَلَى الْإِيامِ وَلَا فَا فَعَلَى الْإِيامِ وَادٍ فَأَسْمَ عَا يَعْتَى الْإِيامِ وَادٍ فَأَسْمَ عَا يَعْتَى الْإِيامِ وَادٍ فَأَسْمَ عَا يَعْتَى الْإِيامِ الْمُونِ وَادٍ فَأَسْمَ عَا يَعْتَى الْإِيامِ الْمُونِ وَهُو عَلَى الْإِيامِ الْمُونِ وَهُو عَلَى الْإِيامِ الْمُونِ وَهُ الْمُونِ وَهُ وَمُرْعَى الْمُونِ وَهُ وَمُرْعَى الْمُونِ وَهُ وَمُوافِوهِ وَالْمُ وَادِ فَأَسْمَ عَلَى الْإِيامِ الْمُونِ وَهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَمْ وَالْمُ وَلَا الْمُؤْنَ وَمِعْتَى الْمُونِ وَالْمُ وَالْمُونِ وَالْمُ الْمُونِ وَالْمُ الْمُؤْنِ وَالْمُ الْمُؤْنِ وَالْمُ الْمُؤْنِ وَالْمُ الْمُؤْنِ الْمُونِ وَالْمُ الْمُؤْنِ وَالْمُ الْمُؤْنِ وَالْمُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُولُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُونَ وَالْمُؤْنِ الْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ الْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ الْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ الْمُؤْنِ ال

٧ ـ البِدع: العر، عير المحرب، المد من المسلم عنو الأ الأليف، أي الأنيس. مع من من أن السر مع ضعر من احيف: جمع مزحاف

٨ - ذو سَلَم: اسم موضع. مزاحيف: جمع مزحاف وهو البعير المتثاقل في مشيته من الاعياء. ظُلَّع: عرج.
 ٩ - المَهيَّع: الطريق السَّهل الواضح.

. ١ \_ الشُّعب: القبيلة العظيمة.

١١ - جَرَع: لم يصبر على المكروه، الصبابة: رقة الهوى
 وشدة الحب .

٥٠ \_ مُعتصب: عاشق غُصِبَ قلبه, عَزّه القوم أمْرَه: عليه قومه على امره، يُسرُّ عَبْرة: يكتم دمعة، تَتطَلَّع: تظهر أو تفيض وتسيل.

١٦ - تَرنَّم: طَرَّب بصوته وَتَغَنَّى. أوْفى مَيْفَعا: أتى مُرْتُفَعاً من الأرض.

١٧ - الحِمَى: الموضع فيه كلأ يُحْمَى من الناس أنْ
 يُرْعى، والمراد به حمَى قبيلته.

يُرْعى، والمراد به حمّى قبيلته. ۱۸ – بنفسي : أُفْدِي بِها. الرُّبَى: جمع رَبُّوة وهي ما ارتفع من الأرض. المصطاف: مكان قضاء فصل الصيف. المتربع: مكان قضاء فصل الربيع.

٢١ - البشر: اسم جَبَل. بناتُ الشوق: الْأَشواق. نُزَّع:
 من نَزَعَ الى الشيء، أي مَالَ وَصَبَا إليه.
 ٢٢ - اللَّيت: صَفْحةُ العُنُق وتُجْمَعُ على ألَّيات.

الأُخْدَع: أَحَدُ عرقين في جانبي العُنق وهما الأخدعان. ٢٤ - الأَصَم: الصُّلُف المُصْمَت. ٢٥ - السَّمْل: ما تَجَّمع أو تَشَتَّت من الأمر.

٢٧ - ما : أى ماء. المُسْبَع: أي المُسْبَعة وهي الأرض
 التي تكتر فيها السباع.

٢٩ – النَّوى: الفِراق والمعاد.

# كُتُيِرٌ عَـزُهُ

## توفي عام ١٠٥ هـ

هو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود الخُزاعي الأزْدي وكنيته أبو صخر، عُرف بكثير عزة نسبة إلى عشيقته عزة بنت جميل بن وَقّاص المضرية وتكنى أم عمرو، وكانت من اجمل نساء زمانها واوفرهن عقلاً وأدباً وفيها قال كثيّر معظم شعره الغزلي.

وقصة كثير مع عزة كقصص غيره من الشعراء العذريين مع عشيقاتهم. إنها قصة حرمان ومعاناة قوامها الصدق والوفاء والتضحية والعفة والترفع عن الشهوات الجسدية والمتع الحسية.

يروى أن كثيراً سئل ذات مرة: «هل نلت من عَزَّة شيئاً طُولَ حياتك؟» فقال: «لا والله، إنما كنتُ إذا اشتد بي الأمرُ، أخذتُ يدَها، فإذا وَضَعْتُها على جَبيني وجدتُ لذلك راحةً ». وقد تزوجت عزة رجلاً غيره، ولكنه ظل شديد التعلق بها، مخلصاً لها أشد الإخلاص إلى أن ماتت بمصر ومات هو بعدها بالمدينة في خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان.

وكان كُثير شديد القصر، عظيم الهامة، قبيح الخلقة، ولكنه مع ذلك كان كثير الاعتداد بنفسه، شديد العُجْب والحُيلاء. وكان الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان مولعاً بشعره حتى إنه لم يكن ينكر عليه ما عرف عنه من تشيعه وشدة تعصبه لآل أبي طالب، فكان إذا أراد أن يَصْدُقَهُ في شيء حَلَّفَهُ بعليّ.

ولكثير منزلة رفيعة بين شعراء العربية. فكان يعتبر شاعر أهل الحجاز، ومن الرواة القدامي من كان يقدمه على كثير من شعراء عصره، بل منهم من عده أشعر أهل الإسلام قاطية.

# رَبْسعُ عَــزُهُ

جاء في «كتاب الأغاني» لأبي الفرّج الأصبهاني أنَّ الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان سألَ كُثيرًا عن أعجب خبر له مع عزّة فقال: «حَجَجْتُ سنةً من السنين وحجَّ نوج عزة بها، ولَمْ يعَلَمْ أحدٌ منا بصاحبه، فلما كنا ببعض الطريق أمرَها زوجها بابتياع سمن تُصلحُ به طعاماً لأهل رفقته، فجعلت تدور الخيام خيمة خيمة حتى دخلت إليَّ وهي لا تعلم أنها خيمتي، وكنت أبري أسهماً لي، فلما رأيتها جعلت أبري وأنا أنظر اليها ولا أعلم حتَّى برَيْتُ عظامي مرّات ولا أشعرُ به والدم يجري، فلما تَبيَّنَتْ ذلك دخلت إليَّ فأمسكت يدي وجعلت تمسح الدم عنها بثوبها، وكان عندي نحي من من من فحلفتُ لَتَأْخُذَنَّهُ، فأخذته وجاءت إلى زوجها بالسَّمْنِ، فلما رأى الدَم سألها عن خبره فكاتَمته حتَّى حَلف لَتَصدُفَقة، فضربَها وَحلف لَتشتَمني في وَجهي، فوقفت عليَّ وهو معها فقالت: يا ابن الزانية وهي تبكي، ثُمَّ انْصَرَفا فأنشدتُ في ذلك»:

قَلُوصَيْكُمَا، ثُمَّ ابْكِيَا حَيْثُ حَلَّتِ وَبِيتَا وَظَلاّ حَيْثُ بَاتَتَ وَظَلَّتِ ذُنُوباً إِذَا صَلَّيْتُمَا حَيْثُ صَلَّتِ وَلاَ مُوجِعَاتِ القَلْبِ حَتّى تَولَّتِ قُرَيْشٌ غَدَاةً «المَأْزِمَيْنِ» وَصَلَّتِ «بِفَيْفَا غَرَالِ» رُفْقَةً وَأَهَلَتِ

ا حَلِيلَيَّ، هذا رَبْعُ عَزَّة، فَاعْقِلا
 ا حَمُسًا تُرَاباً كَانَ قَدْ مَسَّ جِلْدَهَا
 ٣ - وَلاَ تَيْأَسَا أَنْ يَمْحُوَ اللَّهُ عَنْكُما
 ٤ - وَمَا كُنتُ أَدْرِي قَبْلَ عَزَّةَ مَا البُكَا
 ٥ - وَقَدْ حَلَفَتْ جُهْداً بِما نَحَرَتْ لَهُ
 ٢ - أناديك مَا حَجَّ الحَجِيجُ وكَبَرَّتْ

وَمنْ «ذي غَزَالِ» ٱشْعَرتْ واسْتَـهَلَّتِ كَنَاذَرَةِ نَذْراً، فَأَوْفَتْ وَحَلَّت إِذَا وُطِّنَتْ يَوْماً لَهَا النَّفْسُ ذَلَّت تَعُـــمُّ، وَلاَ عَمْيَاءَ إِلاَّ تَجَلَّــت فَمَن مَلَّ منْهَا ذلكَ الوَصل مَلَّت فَلَمَّا تُوافَيْنَا ثَبَتُّ وَزَلَّت فَلَمَّا تَوَاثَقْنَا شَدَدْتُ وَحَلَّت

 ٧ - وَمَا كَبَّرت مِنْ فَوق «رُكْبَةَ» رُفْقَةٌ ٨ - وَكَانَتْ لِقَطْعِ الْحَبْلِ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ٩ - فَقُلْتُ لَهَا: يَا عَزُّ كُلُّ مُصِيبَة ١٠ - ولَكُمْ يَلْقَ إِنْسَانٌ مِنَ الْحُبِّ مَيْعَةً ١١ - تَمَنَّيْتُهِ احْتَّى إِذَا مَا رَأَيتُهَا رَأَيْتُ الْمَايَا شُرَّعاً قَدْ أَظَلَّتِ ١٢ - كَأَنِّي أَنَادِي صَخْرةً حِينَ أَعرَضَتْ مِنَ الصُّمِّ لَوَ تَمشِي بِهِا العُصْمُ زَلَّتِ ١٣ - صَفُوحاً فَدِماً تَلْقَاكَ إِلا بَحْيلَةً ١٤ - أَبَاحَتْ حِمِي لَمْ يَرْعَهُ النَّاسُ قَبْلَهَا وَحَلَّتْ تِلاَّعَا لَمْ تَكُنْ قَبْلُ حُلَّتِ ١٥ - فَلَيْتَ قَلُومِي عِنْدَ عَزَّةَ قُيِّدَتْ بِحَبْل ضَعِيفٍ حُزٌّ مِنْها فَضَلَّتِ ١٦ -وَغُودِرَ فِي اللَّهِيمِينَ رَحْلُهَا وَكَانَ لَهَا بَاغِ سِوَايَ فَبَلَّتِ ١٧ - وَكَنْتُ كَذِي رِجْلُيْنِ: رِجْلُ صَحِيحة وَرِجْل رَمَى فِيهَا الزَّمَانُ فَشَلَّت ١٨ - وَكُنْتُ كَذَاتِ الظُّلْعِ لَمَّا تَحَامَلَتْ عَلَى ظَلْعِهَا بَعْدَ العِثَارِ اسْتَقَلَّت ١٩ - أُرِيدُ الثَّوَاءَ عِنْدَهَ الْ وَأَظُنُّهَا إِذَا مَا أَطَلْنا عِنْدَهَا الْمُثْ مَلَّتِ ٠ ٢ - فَمَا أَنصَفَتْ، أَمَّا النسَّاءُ فَبَغَّضَتْ إِلَى، وأَمَّــا بِالنَّــوَالِ فَضَنَّتِ ٢١ - يُكَلَّفُها الغَيْرانُ شَتْمِي، وَمَا بِهَا هَوَانِي، وَلَكِنْ لِلْمَلِيكِ اسْتُذِلَّتِ ٢٢ - هَنِيعًا مَرِيئاً - غير دَاءٍ مُخَامِر - لِعَزَّةَ مِنْ أَعْراضِنَا مَا اسْتَحَلَّت ٢٣ - فَوَاللَّهِ مَا قَارَبْتُ إِلاَّ تَبَاعَدَتْ بِصَرْم، ولا أَكْثَرَتُ إِلاَّ أَقَلَّتِ ٢٤ – وَكُنَّا سَلَكُنَا فَي صَعُودٍ مِنَ الهَوى ٥٠ - وَكُنَّا عَقَدُنَا عُقْدَة الوَصْل بَيْنَنَا ٢٦ - فَإِنْ تَكُن العُتْبِي فَأَهْلاً وَمَسْرْحَباً وَحُقَّتْ لَهَا العُتْبِي لَدَيْنا وَقَلَّتِ

٢٧ – وَإِنْ تَكُن ِ الأُخْسرى، فإِنَّ وَرَاءَنا ٢٨ - خَلِيلَيُّ إِنَّ الحَاجِبِيَّةَ طَلَّحَـتْ ٢٩ - فَلاَ يَبْعُدَنْ وَصلْ لعَزْةً، أَصْبَحَتْ ٣٠ - أسيئي بِنَا أَوْ أَحْسِنِي، لاَ مَلُومَةً ٣١ - وَلَكِنْ أَنِيلِي، وَأَذْكُرِي مِنْ مَوَدَّةٍ ٣٢ - فَإِنِّي وَإِنْ صَدَّتْ لَـمُثْنِ وَصَادِقٌ ٣٣ - فَلاَ يَحْسَب الوَاشُونَ أَنَّ صَبَابَتي ٣٤ - فَأَصْبُحْتُ قَدْ أَبِلَلْتُ مِنْ دَنَفِ بِهَا ٣٥ - فَوَاللَّه ثُمَّ اللَّه مَا حَلَّ قَبْلَهَا ٣٦ – وَمَا مَرَّ مِنْ يَوْمٍ عَلَيٌّ كَيَوْمِهَا ٣٧ - وأضْحَـتْ بأعْلَى شاهق منْ فُؤَاده ٣٨ - فَيَا عَجَـبَا للقَلْب كَيْفَ اعْترافُهُ ٣٩ – وَإِنِّي وَتَهِيَّامِي بِــعَزَّةً بَعْدَمَا . ٤ - لَكَالُرْتَجِي ظِلَّ الغَمَامَة، كُلَّمَا ١١ - كَأَنِّي وَإِيَّاهَا سَحَابَةُ مُمْحِلِ ٤٢ - فَإِنْ سَأَلَ الوَاشُونَ فِيمَ هَجَرْتُهَا

مَنَادِحَ لَوْ سَارَتْ بِهَا العِيسُ كَلَّتِ قَلُوصَيْكُمَا، وَنَاقَتِي قَدْ أَكَلَّت بَعَاقِبَةِ أَسْبَابُهُ قَدْ تَوَلَّتِ لَدَيْنَا، وَلا مَقْلِيَّةً إِن تَقَلَّتِ لَنَا خَلَّةً كَانَتْ لَدَيْكُمْ فطَّلَّت عَلَيْها، بما كَانَـتْ إِلَيْنَا أَزَلَّت بِعَزَّةً كَانَتْ غَمْرَةً فَتَجَلَّت كَمَا أَدْنَفَتْ هَيْمَاءُ ثُلِمُ اسْتَبَلَّت وَلاَ بَعْدَهَا مِنْ خُلَّةِ حَيْثَتُ حَلَّت وَإِنْ عَظُمَتْ أَيَّامُ أَخْرَى وَجَلَّت فَلاَ القَلْبُ يَسْلاَهَا وَلاَ العَيْنُ مَلَّت وَللنَّفْسِ لَمَّا وُطِّنَتِ كَيَفَ ذَلَّت تَخَلَّيْتُ مِمَّا بَيْنَنَا وتَخَلَّت تَبُواً مِنْهَا لِلمَقِيلِ اضْمَحَلَّتِ رَجَاهَا، فَلَمَّا جَاوِزَتْهُ اسْتَهَلَّت فَقُلْ نَفْسُ حُرّ سُلّيَتْ فَتَسَلَّتِي

١ - الربع: الحمي والدار. اعقلا: اربطا:. القلوص: الناقة
 الفتية.

م حَلَفَتْ جُهداً: غَلَظت اليمين وبالغت فيها.
 المأزمان: موضع بين المَشْعر الحرام، أي المزدلفة،
 وعَرَفَة. والمأزم في اللغة هو الطريق الضيّق بين جَبلَيْن،

٢ ـ أناديك: أجالِسُك في النادي وهو المجلس. فَيْفَا غَرَال: موضع بمكة ينزل الناس منه إلى الأبطُح، رُفْقة: جماعة من الرفاق. أهلَّتْ: رَفَعت صوتها بالتلبية.
 ٧ ـ رُكبة: موضع بين مكة والطائف. ذُو غَرَال: اسم موضع آخر. أشْعَرت: وسَمتْ البُدْنَ بِسمات تُدلُ على أنها هَدْيٌ إلى مكة. إستهلت: رفعت صوتها بالتلبية.

٨ ـ حَلَّت: برأت ذِمَّتها مَنْ عَهْد قطعته على نَفْسها.
 ٩ ـ وَطَّنَ نَفَسَه على الأمر. هَيَّاها لِفعْلِهِ وَحَمَلها عليه.

. ١ ـ مَيْعَةُ كلِ شيء: أُولُه. عَمْياء: غواية وجهالة. تجلّت: انكشفت وزالت.

١١ ـ شُرُّعاً: مُصَوَّبَة ومُسَدَّدة. أَظَلَّت: أحاطت بي
 كالمظلة.

1 / \_ الصُمّ: الصُخور الصلبة المُصْمَتَة. العُصْم: الوُعول التي في أذرعها بياضٌ وفي سائر أعضائها سُوادٌ أو حُمْدة.

١٣ ـ صَفُوحاً: كثيرة الإعراض والصدِّ.

١٤ ـ الحمَى: موضع فيه كلاً يُحمَى من الناس أن يُرعى، والمراد بذلك نفسه التي لم تتعلق بامرأة غيرها. والتلاع: المرتفعات من الأرض، واحدتها تُلعَة.

٥ ل ـ يتمنى أن تكون ناقته قد أفلتت وضلت وبقي هو عند عن ق.

۱۲ ـ الرُّحْل: ما يوضع على ظهر البعير للركوب كالسُّرْج للفَرَس، باغ : طالب، بَلَّت: هامَت على وجهها،

١٧ - شـلت: أصيبت بالشّلَل.

١٨ - كذات الظُّلع: كالناقة العرجاء، تحاملت: تَكلَّفَت المُشي مع المُشقة، استقلت: استقام مشيها، يصور انصرافه عنها كارها بحال ناقة عثرت فآلمت رِجْلَها ثم قامت تمشى متثاقلة من الألم،

١٩ ـ الشُّواء: الإقامة والنزول. المُكَّث: البقاء.

. ٢ - النُّوال: العطاء ويراد به هنا الوصال.

٢١ ـ الغَيْران: ذو الغيرة وهو زوج عَـزَّة . المليك: مالك أمرها.

٢٢ ـ الهنيىء من الطعام: ما تيسر وساغ منه، والمريء
 ما سهل على المعدة, خامرة الداء: داخلة وخالطه. يشير

في هذا البيت إلى تنتُم عَزّة له امتثالاً لأمر زوجها. ٢٣ ـ صَرْم: قطيعة وهجران.

٢٤ ـ صَعُود: طريق صاعد. توافينا: تَلاقَيْنا.

٢٥ ـ تواثقنا : تعاهدنا بالعهود الموثّقة.

٢٦ ـ الْعُتْبَى: الرُّضي. حُقَّت: وَجَبَّتْ.

٢٧ ـ الأخرى: أي عدم الرضى. منادح: جمع منتدوحة وهي الأرض الواسعة. العيس: الإبل البيض يخالط لونها طلمة خفيفة.

٢٨ - الحاجبية: عَزّة نسةً إلى جدها الأعلى. طَلُحْت: أَجْهَدَتْ

٣٠ – مَقَّلَية : مكروهة ومُبغضة. تَقَلَّت: تَبغُضت ولم
 تتحببُ.

٣١ - خَلَّة: حاجة، طَلَّت: أهدرت.

٣٢ - أزَّلُّت: أَسْدَتُ نَعْمَة.

٣٣ - صَبَاسي بعزة: خُبي العارم لها, غَمْرَة: شِلدة. تَجلَّت: انكتسفت و زالت.

٣٤ – أَبْلَلْتُ: شُفِيتُ. دَنَف: مَرَض مُلازِم. هَيْماء: ناقة مُصابة بالهُيام وهو داء يأخذ الأبل فيسخن جلْدُها ويكتُرُ تُسُرَّها وتَهيمُ في الأرض لا تَرْعى. إسْتَبلَّتْ: شُفيت من دائها،

٣٥ - خَـلَّة: خليلة وحبيبة.

٣٦ - أيامُ أخرى: أيام امرأة غيرها.

٣٧ - شاهق: مُرْتَفَع. يسلاها: ينساها.

٣٩ - التَّهيام: شدة العِشْق إلى حدّ الجنون.

. ٤ - تُـبوُّأ منها: أقامَ تحتها. المَقيل: النوم أو الاستراحة

في الظهيرة, اضمحلت: انقشعت وتلاتست.

٤٦ - أمَّحَلِّ القوم: أجدبوا وانْحَبس عنهم المطر.

جاوزَتُه: تعدَّتُهُ, استهلت: امطرت وَصّبت ماءها.

٢٤ - فيم: لأي شيء أو سبب. سليت: جُعلت تسلو،
 أي تنسي.

#### جـــربـــــ

#### توفى عسام ١١٠ هـ

هو جرير بن عطية بن الخطفي من كليب بن يربوع التميمي المضري ويكنى أبا حزرة، وهو أحد اقطاب الشعر الثلاثة في العصر الأموي وهم: جرير والفرزدق والأخطل، ولد وترعرع في بادية اليمامة في خلافة معاوية، ثم انتقل إلى البصرة وبعدها إلى الشام حيث اتصل بالأمير الشاب يزيد بن معاوية، ولم يكن ولي الخلافة بعد، وصار يتردد عليه فأعجب يزيد بشعره وقربه إليه، ولما آلت الخلافة بعد يزيد إلى عبد الملك بن مروان خشي جرير أن يفد عليه لما كان يعلم من غضبه على شعراء مضر الذين كانوا يمدحون أعداءه من آل الزبير، فاتصل بالحجّاج بن يوسف الثقفي، وكان عامل الخليفة على العراق، ومدحه فنال عنده حظوة كبيرة، وأحب الحجّاج أن يتوسط لجرير عند الخليفة استرضاءً له، فأرسله إليه ومعه ابنه محمد، ولكن عبد الملك ما هش و لا بش لمقدم الشاعر وقال له مغاضباً: «ماذا عسى أن تقول فينا بعد قولك في الحجّاج عاملنا:

مُ سَنْ سَدَّ مُطَّلَعَ النِّفَاقِ عليكُمُ أَمْ مَنْ يَصُولُ كَصَوْلَةِ الْخَجَّاجِ إِنْ الله لم ينصرنا بالخَّجاج، وإنما نصر دينه وخليفتهُ». فلما أُذِنَ لجرير بإنشادِ القصيدة التي يقول فيها:

أَلسْتُمْ خَيرَ مَنْ رَكِبَ المطايا وأَنْدَى العالَمينَ بُطونَ راحِ

تهلّل وجه الخليفة وانفرجت أساريره فقال: «كذلك نحن وما زلنا كذلك». وأصبح الشاعر منذ ذلك الوقت مقرباً عند الخليفة يجزل له العطاء ويأمر له بالجوائز السنيّة.

ولجرير، فضلاً عن براعته في المديح وسائر الاغراض من فخر ورثاء وغزل، قدرة فذة على الهجاء. يَدُلُّكَ على ذلك كثرة الشعراء الذين هاجوه فهاجاهم ومنهم الفحول المشهود لهم بالسَّبق كالأخطل والفرزدق والراعي النميري وغيرهم من الشعراء المغمورين أمثال جفنة الهزاني، والمرار بن منقذ، وحكيم بن معية، والعباس بن يزيد الكندي، والأشهب بن رميلة وآخرون. وقد ذهب بعض النقاد القدامي إلى أن أهجى بيت قالته العرب قوله في الرد على الراعي النميري:

فَغُضَّ الطّرفَ إِنَّكَ من نُميْرِ فلا كَعْباً بَلَغْتَ ولا كِلابا

ومن بديع أبياته في الهجاء أيضاً قوله:

لَّمَا وضعتُ على الفرزدقِ مِيسَمي وَضَعا البَعيثُ جَدْعَتُ أَنْفَ الأَخْطَلَ ِ ا

وكان جرير يقيم هو والفرزدق بجوار البصرة وتوفي بعده ببضعة أشهر ودُفن في اليمامة. وهو يمتاز بقوة شاعريته، وسعة خياله، وجزالة ألفاظه، وسهولة عباراته، وعذوبة موسيقاه وأنغامه.

١ - وَسَمَه: كَواهُ فَأَثَّرَ فيه بِعَلامة، والمِيسَم: آلة كالمكواة يُوسَمُ بها, ضَغَا: صَوَّتَ مُتصاغِراً مُتَذَلَّلاً.
 والبعيث: اسم شاعر.

# يا حَبُّذا جَبَلُ الرَبَّان

## مِنْ قصيدة يهجو بها الأخطل ويَنْسب أرق النّسيب

وَقَطَّعُوا مِنْ حِبالِ الوَصْلِ أَقْرانا ٢ - حَيِّ المَازِلَ إِذْ لانَبْتَغي بَدلًا بِالدَّارِ دَاراً ولا الجيران جيرانا أَوْ تَسْمَعِينَ إِلَى ذي العَرْش شَكُوانا ٤ - كَصاحِب المَوْج إِذْ مَالَتْ سَفِينَتُهُ يَدْعُو إلى اللهِ إِسْراراً وَإِعْلاَنا - يا أَيُّها الراكِ بُ الْمُرْجِي مَطِيَّتُهُ بَلُّغْ تَحيَّتنا لُقِيّت حُمْلانا ١٥ - قَدْ خُنْتِ مِنْ لَمْ يكُنْ يَخْشَى خِيانتكم ما كُنْتِ أُوَّلَ مَوْثُوقِ بِهِ خانا

١ - بَان الخَليطُ ولَو ْ طُوِّعْتُ مِا بانا ٣ - لَوْ تَعْلَمِينَ الذي نَلْقَى أُويْت لَنَا ٢ - كَيْما نَقُولُ إِذَا بَلَّغْتَ حَاجَتَ اللَّهِ اللَّهِ الْأَمِينُ إِذَا مُسْتَأَمِّنٌ خَانَا ٧ - يا لَيْتَ ذَا القَلْبَ لاقَى مَنْ يُعَلِّلُهُ أَوْ ساقياً فَسَقَاهُ اليومَ سُلُوانا ٨ - أَوْ لَيْتَهَا لَمْ تُعَلِّقْنَا عَلاَقَتهَا وَلَمْ يَكُنْ دَاخَلَ الْحَبُّ الذي كَانَا ٩ - هَلاّ تَحَرُّجْتِ مِمَّا تَفْعَلِينَ بِنا يا أَطْيبَ النَّاسِ يَوْمَ الدَّجْنِ أَرْدانا ١٠ - قَالَتْ: أَلِمٌ بِنا إِنْ كُنْتَ مُنْطَلِقاً وَلاَ إِخالُكَ بَعْدَ اليَوْمِ تَلْقانا ١١ - مَا كُنْتُ أُوَّلَ مُشْتَاقِ أَخَا طَرَبِ هَاجَتْ لَهُ غَدُواتُ البَّيْنِ أَحْزَانَا ١٢ - يا أُمَّ عَمْرو جَزاك اللَّهُ مَغْفرةً رُدِّي عَلَى فؤادي كالَّذي كانا ١٣ - أَلَسْتِ أَحْسَنَ مَنْ يَمْشِي على قَدَمٍ يا أَمْلَحَ النَّاسِ كُلِّ النَّاسِ إِنْسانا ١٤ - يَلْقَى غرِيمُكُمُ مِنْ غَيْرِ عُسْرَتِكُمْ بِالبَدْلِ بُخلاً وبالإحسانِ حِرْمانا

١٧ - لَقَدْ كَتَمْتُ الهَوَى حَتَّى تَهِيَّمَنِي الدَّنِيا إِذَا انْقَطَعَتْ ١٧ - لا بَارِكَ اللَّهُ فِي الدُّنْيا إِذَا انْقَطَعتْ ١٨ - يَا أُمَّ عُثْمَانَ إَنَّ الحُبُّ عَنْ عَرَضٍ ١٩ - ما أَحْدَثَ الدَّهْرُ مِمّا تَعْلَمين لَكُمْ ١٩ - ما أَحْدَثَ الدَّهْرُ مِمّا تَعْلَمين لَكُمْ ٢٠ - أَبُدِّلَ اللَّيْلُ لا تَسْرِي كَواكِبُهُ ٢١ - إِنَّ العُيُونَ التي في طَرْفِها حَورُ ٢٢ - يَصْرَعْنَ ذَا اللَّبِ حَتَّى لا حَرَاك بِهِ ٢٢ - يَصْرَعْنَ ذَا اللَّبِ حَتَّى لا حَرَاك بِهِ ٢٢ - قَالَتْ: تَعَزَّ فَإِنَّ القَوْمَ قَدْ حَيلَ دُونَهُمُ ٢٢ - لَمّا تَبَيْنتُ أَنْ قَدْ حَيلَ دُونَهُمُ ٢٢ - لَمّا تَبَيْنتُ أَنْ قَدْ حَيلَ دُونَهُمُ ٢٢ - كَمَّا تَبَيْنتُ أَنْ قَدْ حَيلَ دُونَهُمُ ٢٢ - لَمّا تَبَيْنتُ أَنْ قَدْ حَيلَ دُونَهُمُ ٢٢ - يَا حَبَّذَا جَبَلُ الرَّيانِ مِنْ جَبَلِ ٢٢ - يا حَبَّذَا جَبَلُ الرَّيانِ مِنْ يَمانِيَةٍ ٢٧ - وَحَبَّذًا نَفَحاتٌ مِنْ يَمانِيَةٍ ٢٧ - مَلْ يَرْجِعِنَ وَلَيْسَ الدَّهْرُ مُرْتَجِعاً

لا أستطيع لِهذا الحُبِّ كِثمانيا أسباب دُنيانا أسباب دُنيانا يُصبي الحَليم ويُبكي العينَ أحْيانا لِلْحَبْلِ صُرَّماً ولا لِلْعَهْدِ نِسْيانيا أَمْ طَالَ حَتّى حَسِبْتُ النَّجَمَ حَيْرانيا قَتَلانيا ثُمَّ لَحَمْ يُحْيينَ قَتْلانيا ثُمَّ لَحَمْ خَلْقِ اللّهِ أَرْكانا وَهُنَّ أَضْعَفُ خَلْقِ اللّهِ أَرْكانا دُونَ الزَّيارةِ أَبواباً وَخُزّانيا فَلْ الزَّيارةِ أَبواباً وَخُزّانيا فَلْ المُوتِ تَغْشَانا فَلَا عَساكِرُ مِثْلُ المُوتِ تَغْشَانا وَحَبِّذا ساكِنُ الرَّيّانِ مَنْ كانا وَحَبَّذا ساكِنُ الرَّيّانِ مَنْ كانا وَحَبَّذا ساكِنُ الرَّيّانِ مَنْ كانا وَحَبَّذا ساكِنُ الرَّيّانِ مَنْ كانا عَيْشَ بِها طالما احْلُولَى وَمَا لانا عَيْشً بِها طالما احْلُولَى وَمَا لانا

١ -- الخليط: الشَّريك، والصاحب، والزَّوج، والجار.
 الأثران: جمم قَرْن وهو الحَبَل الذي يُقْرنُ به البعيران.

٣ - أُويُتِ لَنا: أَشْفَقْتِ علينا وَرَقَقْت لِنا. ذو العَرْش:

الله جلُّ جَلَالهُ, والعرشُ في اللغَّة هو سُرّير المُلكُ.

و - زَجا وأزْجى: ساق ودَفَع ، المطية: ما يمتطى، أي يُر كُب، من الدواب، الحُملان: ما تُحملُ عليه الهدايا
 من الدواب ...

٧ - عَلَّلَهُ: شَعْلُهُ وَلَهَّاهُ. السُّلوان: شراب يزعمون أنَّ العاشق اذا شربه سلا عن حبه.

٨ - عَلَّقَهُ عَلاقَتَهُ: أَوْقَعَهُ في حُبَّه.

٩ - الدَّجْن: المَطَرُ الكثير. الأردان: جمع رُدْن وهو أَصْلُ الكُم أو طَرَفُهُ الواسع.

١٠ - ألم بنا: زُرْنا زيارة قصيرة,

١١ - طَرَب: حُزْن.

١٤ - غريمكمُ: دائنكم، العُسرة: ضيقُ ذاتِ اليد.

٦ - تَهيَّمَهُ الهَوَى: حَمَله على الهيام وهو الجنون مِن العَسْق.

 ٧ - الأسباب: جمع سبب وهو الحبل، ومجازاً الوسيلة التي يتوصل بها إلى شيء ما.

١٨ – عَنْ عَرَضٍ: بلا رُويَّة وَمَن غير قَصْد. يُصْبِي:

والمقصود هنا عساكر الأحزان والآلآم. غَشيه الأمُر: غَطّاهُ وَحَواهُ. ٢٥ – إنْسان العَيْن: : المثال الذي يُرَى في سوادِها. غَرِقٌ : فائض بالدَّمْع. ٢٢ – الرّيان: اسم جَبَل في منازل طيْء. ٢٧ – نَفُحات: نَـسَـمات.

يَسْتَميل ويَسْتَهوي. ١٩ - الحَبْل: يعني حَبْل المَودّة ورابطة الحُب. الصُرْم: القَـطْع. ٢١ - الحَور: شيدَّةُ البياض والسّواد في العَيْن مع اتَساع الحَدَقتين ورقِّة الحُفُون. ٢٤ - عساكر: جمع عَسكر وهو الكثير من كل شيء،

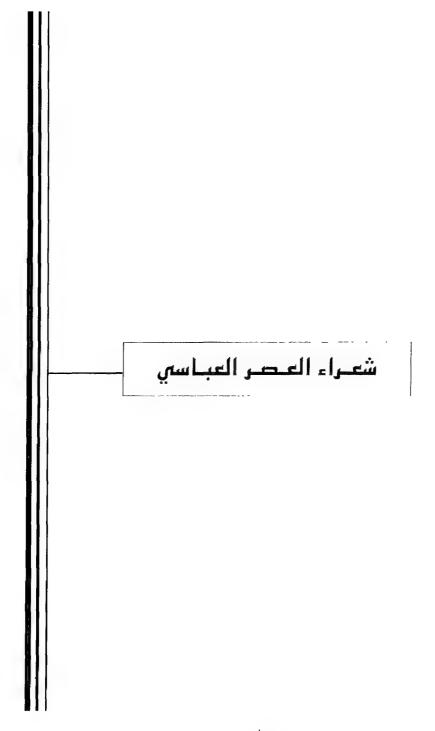

# بَشًار بِنُ بُـرْد

#### توفى عسام ١٦٧ هـ

هو شاعر فارسي الأصل يُعد إمام الشعراء المحدثين وزعيمهم بإجماع الرواة. ولد وشب في البصرة واشتهر بحدة ذكائه، وقوة مُخَيَّلته، وسلاطة لسانه، وتبرمه بالناس. ويذكر مؤرخو الأدب أنه ولد كفيف البصر، جاحظ الحدقتين، يغشاهما لحم أحمر، طويل القامة، ضخم البنية، تعلو وَجْهَهُ جُدرة، وبدأ ينظم الشعر ولم يتجاوز العاشرة من عمره.

وبشار من الشعراء المخضرمين الذين عاصروا اواخر الدولة الاموية واوائل الدولة العباسية. وقد ادرك جريراً وهجاه طمعاً في الشهرة فلم يلتفت إليه ترفعاً واستخفافاً به. وهو شاعر مكثر يقال إنه ظل ثمانين عاماً ينظم الأشعار حتى انه لم يترك غرضاً من الأغراض إلا قال فيه شعراً جيداً. وقد لاقى شعره في البصرة رواجاً منقطع النظير فصار يرويه الخواص والعوام ويجري على كل لسان.

وكان بشار معروفاً بميوله للعلويين، فلما ثار ابراهيم بن عبدالله بن الحسن على المنصور، ثاني الخلفاء العباسيين، حرضه على الفتك به والاطاحة بالدولة العباسية. وعندما قدم الى بغداد حاول التقرب من العباسيين فمدحهم ومدح خالد بن برمك، ولكن الخليفة المنصور ظل مرتاباً في امره، واجداً عليه، وكان المهدي بعد توليه الخلافة يُعرض عنه ولا يهش له فغضب ومدح وزيره يعقوب بن داود فلم ينفعه فهجاه بهذين البيتين: بني أُميَّة هُبُوا طال نَوْمكُم إِنَّ الخليفة يعقوب بن داود فلم عنوب بن داود فلم ضاعت خلافتكم يا قَوْمُ فالتمسوا خليفة الله بين الزَّق والعود العود فلم عليفة الله بين الزَّق والعود المعالمة عليفة الله بين الزَّق والعود العود المعالمة عليفة الله بين الزَّق والعود العود المعلود المعلود

فأغرك به المهدي صاحب الزنادقة فضربه حتى زهقت روحه ولم يخرج في دفنه أحد من الناس خوفاً من إغضاب الخليفة،

١ ـ هُبُوا : استيقظـــوا.

٢ ـ الرُّق : وعاءٌ من الجِلْد يُتَّخَذُ للشراب وغيره،

# ذاتُ الـــدُّلّ

باتَت تُغَنّى عَميدَ القَلْبِ سَكْرانـا: قَتَلْنَا، ثُمَّ لَمْ يُحْيِينَ قَتْلانَا» فَأَسْمِعِينِي ، جَزاكِ اللَّهُ إِحْسانَا وَحَبِّذا ساكنُ الرِّيّانِ مَنْ كانّا » هذا ، لمَنْ كانَ صَبُّ القَلْب حَيْرانا: وَالْأُذْنُ تَعْشَتُ قَبْلَ العَيْنِ أَحْيانَا» أضْرَمْت في القَلْب وَالأَحْسَاء نيرانا يَزيدُ صَبّاً مُحبّاً ، فيكِ أشجانَا أوْ كُنْتُ مِنْ قُضُبِ الرَّيْحانِ رَيْحانا وَنَحْنُ فِي خَلْوَةٍ ، مُثِّلْتُ إِنْسانَا تَشْدُو بِهِ ، ثُمَّ لا تُخفِيهِ كِتْمانَا: لإكثر الخَلْق لي في الحُبِّ عِصْيانَا» فَهات ، إنَّاك بالإحسان أوْلانَال أَعْدَدْتُ لِي قَبْلَ أَنْ أَلْقَاكِ أَكْفَانَا يُذْكِي السُّرُورَ ويُبْكِي العَيْنَ ٱلْوالَا:

١ - وَذات دَلَّ كَـاَّنَّ البَدْرَ صُورتُها ٢ – ﴿إِنَّ العُيونَ التي في طَــرُفها حــَوَرُ ۗ ٣ - فَقُلْتُ: أَحْسنَت يا سُؤْلي وَيَا أَمَلي ٤ - «يا حَبَّذا جَبَلُ الرِّيَّانِ مِنْ جَبَلِ ٥ - قَالَتْ: فَهَلا ، فَدَتْكَ النَّفْسُ، أَحْسَنُ منْ ٦ - «يا قَـومُ أُذْنى لبَعْض الحَيِّ عاشقةٌ ٧ - فَقُلْتُ أَحْسَنْت، أَنْت الشَّمْسُ طالعَةً ٨ - فَأَسمعينَى صَوْتَاً مُطْرِباً هَـزَجاً ٩ - يــا لَيْتَنِي كُنْــتُ تُنفّاحـاً مُفلَّجَةً ١٠ – حَتَّى إذا وَجَدتْ رِيحي فأعْجَبَها ١١ - فَحَرَّكَتْ عُودَها، ثُمَّ انْثَنَتْ طَرَباً ١٢ - «أصبحتُ أطْوَعَ خَلْق الله كُلُّهم ١٣ - فَقُلْتُ: أَطْرْبتنا، يا زَيْنَ مَجْلسنا ١٤ - لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ الْحُبُّ يَقْتُلُني ٥١ - فَغَنَّت الشَّرْبَ صَوْتًا مُؤنفاً رَملاً

١٦ ـ ﴿ لا يَقْتُلُ اللَّهُ مَنْ دامَتْ مَوَدَّتُهُ ١٧ \_ قالوا : بِمَنْ لا تَرَى تَهْذِي؟ فَقُلْتُ لَهُمْ: ١٨ - مَا كُنْتُ أُوَّلَ مَشْغُوفِ بِجَارِيَةِ لَلْقَسَى بِلُقْيَانِهِا رَوْحاً وَرَيْحانَا

وَاللَّهُ يَقْتُلُ أَهْلَ الغَدْرِ أَحْيَانَا » ٱلأَذْنُ كَالعَيْنِ تُوفِي القَلْبَ ما كانا

١ - دُلِّ: دَلال وغُنج، عميدَ القلب: مَريضَهُ من شدة

٢ ~ الحَوَر: شدة البياض والسواد في العين مع اتساع الحدقتين. والبيت مُقتبس من قصيدة للشاعر الأموي

جرير. ٣ - سُوْلي: طَلَبي وَبُغْيَـتي.

٤ - وهذا البيت أيضاً لجرير وقد ضَمَّنه بشار قصيدته

هذه. ٥ - صَبُّ القَلْب: مشغوف القلب مُتيَّمهُ.

٧ - أَضْرَمَت : أَوْقَدْتِ وَٱشْعَلْت.
 ٨ - الهَزَج: نَوْع من الأُغاني فيه تَرَثَم. أَشْجَانا:

أحزاناً وشُوْقاً.

9 - مُفَلِّح: مُتَشَقِّق، قُضُب: جمع قَضيب، ١٠ - وَجَدَتُ رِيحي: شَمَّتُ رائحتي، مُثَلَّتُ:

١١ - تَشْدُو: ترفع صوتَها بالعناء.

١٥ - الشُّرْب: جماعة الشاربين. مُؤنقاً: مُعْجِباً.: الرَّمَل لَحْنٌ من الإلحان الموسيقية. يُذُكى: يُهيِّج وَيُشعل.

 ١٧ - تُوفِي: تُبِلغ وَتُوصل.
 ١٨ - المَشْعُوفِ: الذي عَلِقَ الحُب بشغاف قلبه، والشُّغاف هو حجاب القلب. الرُّوح: الرَّاحة.

## داء ُ القَلْب

## قالها لما خرجَت عُبدة مع زوجها من البصرة إلى عُمان

١ - لَقَد زَادَني ما تَعْلَمينَ صَبَابَةً

إِلَيْكِ، فَلِلْقَلْبِ الحَرْيِسْ وَجِيب

٢ - وَما تُذْكَرينَ الدَّهْرَ، إِلاَّ تَهَلَّلَتْ

لِعَيْنِيًّ مِنْ شَرِقٍ إِلَيْكِ غُرُوبُ

٣ - أَبِيتُ وَعُيني بِالدُّمُــوعِ رَهِينَــــةٌ

وأصبح صباً، والفُوادُ كَتِيبُ

٤ - إِذَا نَطَقَ القَوْمُ الجُلُوسُ، فَإِنَّني

مُكِبٌ كَأَنِّي في الجَمِيع عَرِيبُ

ه - يَقُولُونَ: داءُ القَلْب جنُّ أَصَابَهُ

وَدائِي غَــزَالٌ في الحِجَـالِ رَبِيبُ

٦ - إذا شئت هاج الشُّوق، وَاقْتادَهُ الهَوَى

إِلَيْكِ مِنَ الرِّيحِ ِ الجَنـــوبِ هُـــبــوبُ

٧ - هَوَى صاحبي ريعُ الشَّمالِ إِذَا جَرَتْ

وأَشْفَى لِقَالْبِي أَنْ تَهُبُّ جَنُوبُ

 ٨ - وَمَا ذَاكَ إِلا أَنَّهَا حِينَ تَنْتَهِى تَنَاهَى، وَفِيها مِنْ عُبَيْدةً طِيبُ - وَإِنِّي لَمُسْتَشْفِي عُبَيْدَةَ إِنَّها بِدَائِي- وَإِنْ كَاتَمْتُهُ -- كَفَارُورَةِ العَطَّارِ، أَوْ زَادَ نَعْتُها تَلِينُ إذا ١١ - لَقَدْ شَغَلَتْ قَلْبِي عُبَيْدةُ فِي الهَوَى فَلَيْسَ لأُحْرَى في الفُؤاد نصيب ١٢ - ألا تَتَّقِينَ اللَّهَ في قَتْل عاشيق لَهُ حِينَ يُمْسِي زَفْرَةٌ - يُقَطِّعُ مِنْ أَهْلِ القَرابَةِ وُدَّهُ هَـوَاكِ فَلَيْسَ لَهُ إِلاً ١٤ - تُمنينني حُسن القَضاء بَعِيدةً وأنىت ۔ دیـني، وتَلْوِينَني ١٥ - فَوَاللَّه ، ما أَدْرِي: أَتَـجْحَـدُ حُبَّنا عُبَيْدَةُ أَمْ تَجْزِي ١٦ - وَإِنِي لأَشْقَى النَّاسِ، إِنْ كَانَ حُبُّنا خَصِيباً، وَمُرْتادُ ١٧ - وَقَائِلَةٍ إِنْ مِتَّ في طَلَبِ الصِّبا فَلاَ بُدَّ أَنْ تُحْصَى عَلَيْكَ ذُنُوبٍ

١٨ - فَرُمْ تَوْبَةً قَبْلَ المَماتِ، فَإِنَّني أَخَافُ عَلَيْكَ اللَّهَ حينَ ١٩ - تَكَلَّفُ إِرْشَادِي، وَقَدْ شَابَ مَفْرِقِي وَحَمَّلَني أَهْلي، ٢٠ - فَقُلْتُ لَهَا: لَمْ أَجْنِ فِي الْحُبِّ بَيْنَنَا أثَّاماً عَلَى ٢١ – أَرَانا قَرِيبًا في الجِوار ِ، وَنَـلْتَقِي Ý, مراراً، ٢٢ - ألا لَيْتَ شِعْرِي، هَلْ أَزُورُكِ مَرَّةً وَلَيْسَ عَلَيْنا ـ ٢٣ - فَنَشْفي فُؤَادَينًا مِنَ الشَّوْقِ وَالهَوَى فَإِنَّ الَّذِي يَشْفِي الْحِبُّ حَبِيبُ

> ١ - الصَّبابة: الشُّوق أو رِقُّتُه وحرارته. الوَجيب: الحفقان والاضطراب،

> ٢ - الدَّهْرَ: طُولَ الدهر: تَهلَّلت: تساقطت. غُروب: دموع، واحدها غَرُّب.

> > ٣ - رُهينَة: حبيسة.

٤ - مُكِبُّ: مُطْرِق مع اكثار النظر إلى الأرض.

٥ - الحجَّال: جمع حَجَلَة وهي ستر للعروس في جوف البيت.

٧ - الجَنُوب: الريح التي تهب من ناحية الجنوب وهي رمز التصافي والعيش الهنيء.

٨ - تَنتهى: تصل. تناهى: تبلغ نهايتها أو ذروتها.

٩ - مُستشفى: طالب منها أن تشفيني من دائي،

١٢ - زَفْرَة: نَفُسُ محدود وَتَنَهَّد، نَحيب: بكاء شديد.

١٣ - نَسِيب: قريب،

١٤ – القَضاء: قضاء الدِّين. لَواهُ دَيْنُه: مطله إيّاه.

٥١ - أتجحد: أتُنْكر: تُثيب: تُجازي وتكافيء.

١٦ - مُرْتاد الجَناب: الكَنف المطلوب المُبتّغي. الجَديب:

اليابس من الأرض لاحتباس المطر عنه.

١٨ - رُمُّ: اطْلُبُ واقْصد، تَوُوب: ترجع الى الله.

١٩ – تَكَلُّف: تَتَكلُّف وتنظاهر. وَحَمَّلني أهلي: أي كلفوني أعبَّاءَهم. أُرِيبُ: أرتاب في نَفْسي وأتَّهمها.

٢٢ - ليت شعري: ليتني أعلم،

# العَـبُّاس بِـن الأَحْنَـف

### توفى عسام ١٩٢هـ

هو أبو الفَضْل العباس بن الأحنف من بني حنيفة. ولد على الراجح في اليمامة لإنه كان يُنسَبُ إليها، وعُرِفَ بفصاحته وَظْرفه ورقة حاشيته وجمال خلْقته. وقد نشأ في بغداد حيث عاش سمحابة أيامه، واتصل بالخليفتين العباسيين المهدي والرشيد، ولكنه لم يتكسب بشعره الذي قصصرة على الغزل ولم يتجاوزه الى مديح أو هجاء، أو إلى غيرهما من الأغراض الشمعرية التقليدية، وفي ذلك يقول صاحب كتاب (الأغاني) على لسان الجاحظ: (لولا أن العباس بن الأحنف أحذق الناس وأشعرهم وأوسعهم كلاما وخاطرا، ما قدر أن يكون شعره في مذهب واحد لا يجاوزه لأنه لا يهجو ولا يمدح، ولا يتكسب ولا يتصرقف، وما نعلم شاعراً لزم فناً واحداً لزومه فأحسن فيه وأكثر».

تغزل ابن الاحنف بنساء كثيرات أبرزُهن فَوْز وظَلُوم. وقد استأثرت فَوز بما يقرب من ثلاثة أرباع ديوانه. أما شعرُه فيمتاز بسلاسته ورقته وعذوبة موسيقاه وعفة ألفاظه ومتانة لغته وحسن ديياجته، ويكثر فيه الحوار والقصص وسرد الأحداث والتذكير بالوقائع مع ما يتخلل ذلك من تَفَجُّع وشكوى واستعطاف،

وكان مشاهير المغنيين في عصره، وعلى رأسهم ابراهيم الموصلي، يتغنون بكثير من أشعاره لرقتُّها وجمال إيقاعاتها وخِفَّة بحورها.

ومن أجمل شعره في ظلوم قولهُ:

وَحَدَّثْنِي يَا سَعْدُ عَنْهَا فَزِدْتَنَ عِي جُنُوناً فَزِدْنِي مِنْ حَدِيثُكَ يَا سَعْدُ وَمَا زِلْتُ فِي حُبِّي ظُلَيْمَةَ صَادِقً الْمَا مِنْ الْمَا مَا فَوْقَ وَجُدِي بِهَا وَجُدُ وَمَا زِلْتُ فِي حُبِّي ظُلَيْمَةَ صَادِقً الْمَا مُنْ أَهُ الْمَا مِنْ اللَّهُ اللّ

ومما يُرُوي له وهو مشرفٌ على الموت قولُهُ:

مُفْرَداً يَبْكي عَليي شَجَنه كُلُّما جَدُّ البُكاءُ بِـهِ دَبَّتِ الأسْقِامُ فِـي بَـدَنهُ طائرٌ غَنَّسى عَلى فَنَينه (١) كُلُنا يَبْكي عَلى سَكَنِهُ(٢)

يا غَرِيبَ الدَّارِ عَـنْ وَطَنْهِ وَلَقَدْ زادَ الفُؤادَ شَــجــاً شَفَّهُ ما شَفَّني فَبَكا

١ - الفَّنَن: الغُصْ المستقيم.

٢ - شَفَّه: بَرَى بدَنه وَأَنْحَلَهُ. السُّكن: المسكن، وتعني أيضاً العتمير الذي يُسكَّنُ اليه ويُستّأنَّسُ به.

# أَلُمْ تَعْلَمِي بِا فَوْز

١ - أَلَمْ تَعْلَمِي يَا فَوْزُ أُنِّي مُعَذَّبُ بِحُبِّكُمُ وَالْحَيْنُ لِلْمَرْءِ يُجْلَبُ ٢ - وَقَدْ كُنْتُ أَبْكِيكُمْ بِيَشْرِبَ مَرَّةً وَكَانَتْ مُني نَفْسِي مِنَ الأَرْضِ يَثْرِبُ ٣ - أُوَّمِّلكُمْ حَتَّى إذا ما رَجَعْتُمُ أَتانِي صُدُودٌ مِنْكُمُ وَتَجَنُّبُ ٤ - فَإِنْ سَاءَكُمْ مَا بِي مِنَ الطُّرِّ فَارْحَمُوا وَإِنْ سَرَّكُمْ هذا العَذَابُ فَعذَّبُوا ه - فَأَصْبَحْتُ مِمَّا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ أَحَدَّثُ عَنْكُمْ مَنْ لَقِيتُ فَيَعْجَبُ ٦ - وَقَدْ قَالَ لِي نَاسٌ تَحَمَّلُ دَلالَها فَكُلُّ صَدِيقٍ سَوْفَ يَرْضَى وَيَغْضَبُ ٧ - وإِنِّي لأَقْلَى بَذْلَ غَيْرِكِ فَاعْلَمِي وَبُخْلُكِ فِي صَدْرِي أَلَذُّ وَأَطْيَبُ ٨ - وَإِنِّي أَرَى مِنْ أَهْلِ بَيْتِكِ نِسْوَةً شَبَبْنَ لَنَا في الصَّدْرِ ناراً تَلَهَّبُ ٩ - عَرَفْنَ الهَوَى مِنَّا فَأَصْبَحْنَ حُسِّداً يُخَبِّرْنَ عَنَّا مَنْ يَجِيءُ وَيَذْهَبُ ١٠ - وَإِنِّي ابْتَلانِي اللَّهُ مِنْكُمْ بِخَادِمِ تُبَلِّغُكُمْ عَنِّي الحَدِيثَ وَتَكْذِبُ ١١ - وَلَوْ أَصْبَحَتْ تَسْعَى لِتُوصِلَ بَيْنَنا سَعِدْتُ وَأَدْرَكْتُ الَّذِي كُنْتُ أَطْلُبُ ١٢ - وَقَدْ ظَهَرَتْ أَشْيَاءُ مِنْكُمْ كَثِيرَةٌ وَمَا كُنْتُ مِنْكُمْ مِثْلَهَا أَتَرَقَّبُ ١٣ - عَرَفْتُ بِمَا جَرَّبْتُ أَشْيَاءَ جَمَّةً وَلَا يَعْرِفُ الأَشْيَاءَ إِلَّا الْمُجرِّبُ ١٤ - وَلِي يَوْمَ شَيَّعْتُ الجِنازَةَ قِصَّةٌ غَداةً بَدَا البَدْرُ الَّذِي كانَ يُحْجَبُ ١٥ - أَشَرْتُ إِلَيْهَا بِالْبَنَانِ فَأَعْرَضَتْ تَبَسَّمُ طَوْراً ثُمَّ تَرْوِي فَتَقْطِبُ ١٦ - غَـداةً رَأَيْتُ الهَاشميَّةَ غُدُوةً تَهادَى حَوالَيْها مِنَ العِينِ رَبُرَبُ

١٧ - فَلَمْ أَرَ يَوْماً كَانَ أَحْسَنَ مَنْظَراً ١٨ - فَلَوْ عَلَمَتْ فَوْزٌ بِمَا كَانَ بَيْنَنَا لَقَدْ كَانَ مِنْهَا بَعْضُ مَا كُنْتُ أَرْهَبُ ١٩ - ألا جَعلَ اللَّهُ الفِدَا كُلَّ حُرَّة لِفَوْزِ الْمُنسى إِنَّى بِها لَمُعَذَّبُ ٢٠ - فَما دُونَها في النَّاسِ لِلْقَلْبِ مَطْلَبٌ وَلاَ خَلْفَهَا في النَّاسِ للقَلْبِ مَذْهَبُ ٢١ - وَإِنْ تَكُ فَوْزٌ بِاعَدَتْنَا وَأَعْرَضَتْ وَأَصْبَحَ بِاقِي حَبْلُهَا يَتَقَضَّبُ ٢٢ - وَحالَت عَنِ العَهْدِ الَّذي كَانَ بَيْنَنا وَصارَتْ إلى غَيْرِ الَّذِي كُنْتُ أَحْسَب ٢٣ - وَهَانَ عَلَيْهَا مَا أَلَاقِي فَرُبُّمَا يَكُونُ التَّلاقِي وَالقُلُوبُ تَقَلَّبُ ٢٤ - وَلَكِنَّنِي وَالْحَالِقِ الباريءِ الَّذِي يُزَارُ لَهُ البَيْتُ الْعَتِيقُ الْمُحَجَّبُ ٢٥ - لأَسْتَمْسِكَنْ بِالوُدِّ ما ذَرَّ شارقٌ وَما ناحَ قُمْرِيٌّ وَمَا لاَح كَوْكَبُ ٢٦ - وَأَبْكِي عَلَى فَوْزِ بَعَيْنِ سَخِينَة وَإِنْ زَهِدَتْ فِينا نَقُولُ سَتَرْغَبُ ٢٧ - وَلَوْ أَنَّ لِي مِنْ مَطْلَعِ الشَّمْسِ بُكَرَةً إِلَى حَيْثُ تَهْوِي بِالعَشِيِّ فَتَغْرُبُ ٢٨ - أُحِيطُ بَهِ مُلْكاً لَما كانَ عِدْلُها لَعَهمرُكَ إِنِّسِي بِالفتاة لِمُعْجَسِبُ

وَنَحْنُ وُقُوفٌ وَهَى تَنْأَى وَنَنْدُبُ

١ – الحَيْن: الهَلاك والموت. وفي المَثَل: ﴿إِذَا حَانُ الْحَيْنِ حارَت العَين».

٢ - يَثْرب: المدينة المنورة.

٣ - صُدود: إعراض.

٤ - الضُّر: سُوءِ الحال والشدَّة.

٧ - أَقْلَى: أَكِرِهِ وَأَبْغِضِ. بَذْلَ غِيرِكَ: عَطاءَهُ ووصالهُ.

٨ - شبَبِنَ: أُوْقَدُنَ وأَشْعَلْنَ.

١٢ -- أترقّب: أنتظر وأتوقّع.

١٣ - جَمّة: كثيرة،

١٤ - شُيُّع الزائر أو الضيف: خرج معه ليُودُّعه ويبلغه منزله. وانما شُبُّه ارتحال حبيبته بالجنازة لثقَّله عليه واغتمامه منه. البدر: أي الحبيبة وشبهت به لجمالها و بهاء طلعتها.

١٥ - البنان: أطراف أو رؤوس الأصابع، واحدتها بَنَانة. طَوْراً: حيناً. ويقال زَوى بين حاجبيه أو عينيه: اي قطب وعَبْس.

١٦ - الغُدُوَّة: ما بين الفَجْر وطلوع الشمس. تهادى: تتمايل في مشيتها, العين: حمع عَيَّاء وهي الواسعة

٢٣ – قَلْبٌ قُلُب: كثير التغير والتحول.

٢٤ - الباريء: الخالق وهو من اسماء الله الحُسني.

البيت العتيق: الكعبة الشريفة, المحجب: المُغَطّى بالحجب

٢٥ - ما ذُرَّ شارقٌ: ما طلعت شمسٌ. قمري: حمام

مَّ الصَّوْت.

٢٨ - عدَّلُها: مساوياً لها في القيمة.

العينين مع جمال. الرَّبْرُب: القطيع من الظباء ومن البقر

الوحشى،

١٧ - تَنْأَى: تُبعد.

٢١ – الحبْل: كناية عن الصِلَة والعهد. يَتَقَصْب: يَتَقَطُّع ﴿ وَالسُّتُر.

٢٢ - حالت: تغيرت.

# الحُسْنُ السَّاجِد

١ - قَالَتْ مَرضْتُ فَعُدْتُها فَتَبَرَّمَتْ وَهْيَ الصَّحيحَةُ وَالمَريضُ العائدُ ٢ - وَاللّهِ لَوْ أَنَّ القُلوبَ كَقلْبِها ما رَقَّ لِلْوَلَدِ الصَّغِيرِ الوَالِدُ ٣ - كَتَبَتْ بِأَنْ لاَ تأْتِني فَهَجَرْتُهُا لِتَذُوقَ طَعْمَ الهَجْرِ ثُمَّ أُعاوِدُ ٤ - ماذا عَلَيْها أَنْ يُلِمَّ بِبابِها ذُو حاجَةِ بِسَلاَمِه مُتَعاهِدُ ه - إِنْ كَانَ ذَنْبِي فِي الزِّيارَةِ فَاعْلَمِي أَنِّي عَلَى كَسْبِ الذُّنوبِ لَجاهِدُ ٦ - سَمَّاك لِي قَوْمٌ وَقَالُوا إِنَّهَا لَهْيَ التي تَشْقَى بِهَا وتُكابِدُ ٧ - فَجَحَدْتُهُمْ ليكونَ غَيْرِكَ ظَنُّهُمْ إِنِّي لَيُعْجِبُنِي المُحبِ الجاحد ٨ - إِنَّ النِّساءَ حَسَدُنَ وَجْهَكِ حُسْنَهُ حُسْنُ الوجُوهِ لِحُسْنِ وَجْهِكِ ساجِدُ ٩ - جالَ الوشاحُ عَلَى قَضِيبِ زَانَهُ رُمَّانُ صَدْرٍ لَيْسَ يُقطَفُ ناهِدُ ١٠ - لَمَّا رَأَيْتُ اللَّيلَ سَدَّ طَرِيَقَهُ عَنَّى وَعَذَّبني الظَّلامُ الرَّاكدُ ١١ - وَالنَّجْمَ فِي كَبِدِ السَّمَاءِ كَأَنَّهُ أَعْمَى تَحَيَّر مَا لَدَيْهِ قَائِدُ ١٢ - نادَيْتُ مَنْ طَرِدَ الرُّقادَ بِنَوْمِهِ عَمَّا أُعالِجُ وَهُوَ خِلْوٌ هاجِدُ: ١٣ -يا ذا الَّذِي صَدَعَ الفُوادَ بِصَدِّه أَنْتَ البَلاء طَريفُهُ وَالتَّالدُ ١٤ - أَلْقَيْتَ بَيْنَ جُفُونِ عَيْنِي فُرْقَةً فَإِلَى مَتِي أَنَا سَاهِرٌ يَا رَاقِدُ ١٥ - وَإِلَى مَتَى أَبْكِي وَتَضْحَكُ لاهِياً عَنَّي وَأُدْني في الهَوَى وَتُباعِدُ ١٦ – وَإِلَى مَتَى أَنَا هاتفٌ بِكَ في دُجيًّ أَبْكِي إِلَيْكَ وَأَشْتَكِي وَأُناشِدُ

١٧ - أُرْدُدْ رُقادي ثُمَّ نَمْ في غِبْطَة إِنِّي امْرُوٌّ سَهَري لِنَوْمِكَ حاسِدُ ١٨ - يَقَعُ البَلاءُ وَيَنْقَضِي عَنْ أَهْلِهِ وَبَلاءُ حُبِّ لَكَ كُلَّ يَسُومُ زَائِدُ

١٩ - أنَّى أصِيدُ وَمَا لِمثلي قُوَّةٌ ظَبْياً يَمُوتُ إِذَا رآهُ الصَّائدُ

١ – بَرَمَ وَتَبَرَّمَ به: سَتَمَه وضَجِر منه. العائد: زائرُ

المريض. ٢ - رَقَّ لَهُ : عَطَف وأشفقَ عليه.

٤ - يُلمّ ببابها: يزورها في دارها زيارة قصيرة، مُتَعاهدُ:

مُجَدِّدُ لَلَهْهِد. ٥ - جاهِد: جَادُّ وباذل أقصى الجُهْد.

٩ - الوشاح: نسيج عريض مُرصَّع بالجواهر تَشُدُّه المرأة بين عاتقها وكشحيها. القضيب: كناية عن القامة تشبه به في الطول واللين. زَانه: جَمَّله وحسنه. رُمَّان صدَّر: أي الثدي. ناهد : بارز ومرتفع،

١٠ – الظَّلام الراكد: الظلام المقيم الذي لا يزول.

١١ -- كبد السماء: وسطها.

١٢ - خلُوٌ: سال خالي البال، هاجد: نائم.

١٣ - صَدَعَ: أَحْدَث فيه صَدْعاً، اى تَمَقّاً، الطَّريف والطارف: الحديث، التَّليد والتَّالد: القديم.

١٤ - فُرقَة: جَفَاء وشقاق.

١٦ - هَاتَفٌ بَكَ: صَائح بك. دُجيَّ: جمع دُحيَّة وهي الظُّلْمَة،

١٩ - أنَّى: كيفَ.

# على بن الجَمْم

#### AA1 - P37 a-

شاعر قُرشي مُجِيد ولد في بغداد حيث درس الفلسفة وعلم الكلام فكان يهاجم المعتزلة ويجادل الزنادقة، كما عرف بهجائه آل ابي طالب والشيعة والتحريض عليهم، وقد نال حظوة عند نَفَرٍ من الخلفاء العباسيين فولاه المعتصم ديوان المظالم في حلوان سنة ٢٢٢ هـ، ثمَّ عظمت منزلته عند المتوكل فصار من جُلسائه المقربين، ولكنه كان فيما يروى كثير الوشاية إليه بندمائه، فسخط عليه الخليفة ونفاه إلى خراسان سنة ٢٣٩هـ وكتب إلى عاملها طاهر بن عبد الله بن طاهر بأن يصلبه ويسجنه فصلبه الوالي نهاراً كاملاً مجرداً من ثيابه ثمَّ زجَّ به في السجن.

وبعد أن رضي عنه المتوكل عاد إلى موطنه بغداد سنة ٢٤٠هـ وعاش فيها مُهملاً عيشة لهو ومجون. وكان أنْ خرج في حملة على الروم، ولكنَّ اعراباً من بني كَلْب أَغَاروا عليه وعلى من كان معه وهم في الطريق فجُرح ومات، وهو قافل إلى بغداد، على مرحلة من حَلَب.

ولعلي بن الجهم ديوان شعر أكثره في المديح والهجاء والغزل والوصف والحكمة وقد أجاد في هذه الفنون كلها. وشعره يمتاز بجزالة الألفاظ وجودة السبك وسهولة العبارات ووضوح المعاني وعذوبة الجَرْس.

# ومن أحسن ما نُظم في مدح الحبس قوله:

قالوا حُبِسْتَ فقلتُ ليسَ بضائري حَبْسِي وأيُّ مُهنَّدِ لا يُغْمَدُ أَوَمَا رأيتَ اللّيْثَ يَأْلَفُ غِيلَهُ كِبْراً وأُوبِاشُ السّباعِ تَردُّدُ ١ والشمسُ لولا أنَّهما مَحْجوبه عَنْ ناظِرَيْكَ لَمَا أضاءَ الفَرْقَدُ ٢ والبَدْرُ يُدْرِكُهُ السِّرَارُ فَتَنْجَلَى أَيَّامُ لهُ وكأنَّهُ مُتَجَدِّدُ ٣ والغَيْثُ يَحْصُرُهُ الغَمامُ فما يُرَى إلا وَرَيِّقُهُ يَرُوعُ وَيرعُدُ ٤ والنارُ في أحْجارِها مَخْبُوءَةٌ لا تُصطّلَى إِنْ لَم تُثِرْها الأزْنُدُ

١ ـ الغيل : الشُّجَر الكثير المُنْتِفْ الذي يُستَّتَرُ فيه.

٢ \_ الفَرْقَد: جُمّ قريب من القُطب الشمالي يُهُ تَدَى به لثبات موقعه وهو الذي يُسمّى «النجم القطبي».

٣ ـ السُّرار : آخر ليلة من الشُّهُـر.

٤ \_ الريِّقُ من كل شيء: أوَّلُـهُ.

# عُيبونُ المُمُا

## من قصيدة طويلة بمدح فيها الشاعر الخليفة العباسي المُتَوكِّل

جَلَبْنَ الْهَوَى منْ حَيثُ أَدْرِي وَلاَ أَدْرِي سَلَوْتُ وَلَكِنْ زِدْنَ جَمْراً عَلَى جَمْر تُشكُ بأطراف المُثَقَّفَة السَّمر تُضيءُ لمَنْ يَسْري بلَيْل ولا تَقْري وَلاَ وَصَلَ إلا بالْخَيَالِ الَّذي يَسْري وأَلْهَبْنَ مَا بَيْنَ الجَوانِحِ وَالصَّدْرِ بِياً م مُبينِ أَوْ جَنَحْنَ إِلَى الغَدْر تُصَادُ اللهَا بَيْنَ الشَّبيبَة وَالْوَفْسر غَمَرْنَ بَنَاناً بَيْنَ سَحْرٍ إلى نَحْرِ خَليطان منْ مَاء الْغَمامَة وَالْخَمْر فَغَيْرُ بَدِيع لِلْغُواني وَلاَ نُكْر وَأَعْرِفَنِي بِالْحُلْوِ مِنْهُ وَبِالْمُرِّ لَوَ انَّ الهَوَى مِمَّا يُنَهْنَهُ بِالزَّجْرِ أرَقً مِن الشَّكُوى وأقْسَى مِنَ الهَجْر

١ - عُيونُ المُّهَا بَيْنَ الرُّصافَة وَالجسْر ٢ - أَعَدْنَ لِيَ الشُّوقَ القَديَمَ وَلَمْ أَكُنْ ٣ - سَلِمْنَ وأَسْلَمْنَ القُلُوبَ كأنَّما ٤ - وَقُلْنَ لَنَا نَحْنُ الْأَهلَّةُ إِنَّما ه - فَلا بَدْلُ إِلا مَا تُزَوَّدُ ناظرٌ ٦ – أَزَحْنَ رَسيسَ الْقَلْبِ عَنْ مُسْتَقَرِهِ ٧ - فَلَوْ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو المَشيبُ بَدَأَنني ٨ - ولَكنَّه أوْدَى الشَّبابُ وَإِنَّمَا ٩ - أمَا وَمَــشيب رَاعـهُـنَّ لَرِيما ١٠ – وَبَتْنَا عَلَـي رَغْـم الْوُشَاة كَأَنَّنَا ١١ - فَإِنْ حُلْنَ أَوْ أَنْكَرْنَ عَهْداً عَهِدانه ١٢ - خَلِيلَيَّ مَا أَحْلَى الْهَوَى وَأَمَرَّهُ ١٣ – كَفَى بالهَوَى شُغْلاً وبالشَّيْب زاجراً ١٤ - بما بَيْنَنا منْ حُرْمَةِ هَلْ عَلَمْتُما ١٥ - وَأَفْضَحَ مِنْ عَيْنِ المُحِبِّ لِسِرَّهِ وَلاَ سِيَّما إِنْ أَطْلَقَتْ عَبْرةً تَجْري

لِجارَتِهِا: مَا أُولُعَ الْحُبُّ بِالْحُرِّ ١٦ - وَمَا أَنْسَ م الأَشْياء لا أَنْسَ قَوْلُها ١٧ - فَقَالَتْ لَهَا الأُخْرَى: فَما لصَديقنا ١٨ - صليه لَعَلَّ الْوَصْلَ يُحْييه وَاعْلَمي ٩ ٧ - فَقَالَت أَذُو دُ النَّاسَ عَنْهُ وَقَلَّما . ٢ - وأَيْ قَنَتا أَنْ قَدْ سَمعْتُ فَقَالَتَا ٢١ - فَقُلْتُ فَتِيَّ إِنْ شِئْتُما كَتَمَ الْهُوَى ٢٢ - عَلَى أَنَّهُ يَشْكُو «ظَلُوماً» وَبُخْلَها ٢٣ - فَقَالَتْ: هُجِينا، قُلْتُ: قَدْ كَانَ بَعْضُ مَا ٢٤ - فَقَالَتْ: كَأَنِّي بِالْقَوافِي سَوَائِراً ٢٥ - فَقَلْتُ: أَسَأْت الظَّنَّ بِي لَسْتُ شاعراً ٢٦ - صلى واسْأَلَى مَنْ شِئْتِ يُخْبِرْكِ أَنَّني ٢٧ – وَمَا أَنا ممَّنْ سَارَ بِالشَّعِرِ ذِكْرُهُ ٢٨ – وَلَلشُّعْرِ أَتْبَاعٌ كَثيرٌ وَلَـمْ أَكُنْ ٢٩ – وَلَكَنَّ إِحْسَانَ الْخَليفة جَعْفَر ٣٠ - فَسَارَ مَسِيرَ الشَّمْسِ في كُلِّ بَلْدَة ٣١ – وَلَوْ جَلُّ عَنْ شُكر الصَّنيعَة مُنْعِمٌ نَدَاهُ فَقَدْ أَثْني عَلَى البَحْر وَالْقَطْر ٣٢ – وَمَنْ قَالَ إِنَّ الْبَحْرَوَالْقَـطْـرَ أَشْبُــهَـا

مُعَنَّى وَهَلْ في قَتْله لَك منْ عُذْر بأنَّ أسيرَ الحُبِّ في أعْظَم الأسْر يَطِيبُ الْهَوَى إِلا لِمُنْهَتِكِ السُّتْرِ مَن الطَّارِقُ الْمُصْغِي إِلَيْنَا وَمَا نَدْرِي وَإِلاًّ فَخَلاّعُ الْأَعنَّة وَالْعُذْر عَلَيهِ بَتَسْليمِ الْبَشاشَة وَالبِشْر ِ ذَكَرْت لَعَلَّ الشَّرَّ يُدْفَعُ بِالشَّرِ يَردْنَ بِنَا مِصْراً ويَصِدُرُنَ عَنْ مِصْر وَإِنْ كَانَ أحياناً يَجيشُ به صَدري عَلَى كُلِّ حَالٍ نِعْمَ مُسْتَوْدَعُ السِّرِّ وَلَكِنَّ أَشْعَارِي يُسَيّرها ذِكْرِي لَهُ تابعاً في حال عُسْر ولا يُسْر دَعَانِي إِلَى مَا قُلْتُ فِيهِ مِنَ الشِّعْرِ وَهَبُّ هُبوبَ الرَّيحِ في الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لَجَـــلُّ أُميرُ المؤمنينَ عَـن الشُّكْـر

١ – المَّهَا: جمع مَهَاة وهي البقرة الوحشية يشبه بها في جمال العينين.

٢ - سَلَوْتُ: نَسِيتُ.

٣ - المُنقَقَفة السُّمْر: الرِّماح التي سُويّت وأقيم

اعوجاجها. ٤ - لا تَقْرِي: لا تستقبل الضيوف ولا تَحْتَفي بهم.

٦ -- رسيس القلب: القُلب الثابت في مكانه. الجوانح: جمع جانحة وهي الضِّلْع القصيرة مما يلي الصَّدر.

 ٨ – أودى: ذهب وتَقَـضَّى. الوفر: كترة الشيء وتمامه.

٩ - راعَـهُنَّ: جعلهن وافزعهن. غمزالشيء: جسه وكسه باليد. السَّحْر: مكان الرئة في الصدر. النحر: أعلى الصدر.

يقول : لقد فَرِعْنَ من منظر الشيب في رأسي فَضَرَىن بأكُفهن على صُدورهن تَحسُرًا.

١٠ خليطان من ماء الغَمامة والحمر: كناية عن حُسن الانسجام والوفاق.

١١ - حُلْنَ: تغيرنَ. غير بديع: غير جديد ولا مستغرب. الغواني جمع غانية وهي المرأة التي غنيت بجمالها عن الزينة والحلي. النُكْر: الأمر المنكر المستهجن.

١٣ – زاجراً: رادعاً ومانعاً. يُنلَهْنهُ: يكف ويمنع.

١٥ – عَبْرة: دمعة.

١٦ - م الأشياء: أي من الأشياء.

١٧ - مُعَنَّى: مُكَّلف ما يشق عليه.

 ١٨ - الوصل والوصال: الاجتماع بالحبيب ومبادلته مشاعر الحبيب.

١٩ - أذود: ادافع ،وأمنع. منهتك السِتّر: الذي لا يبالي بالفضيحة والعار.

٢٠ - الطارق: الزائر ليلاً.

٢١ - الأعيد: جمع عنان وهو سير اللجام. والعذر (وسكنت الذال للضرورة): جمع عذار وهو ما تدلَّى من اللجام على خدَّ الفرس. يقال خلَع فلان عذاره أي ألقى عنه الحياء.

٢٢ - ظُلُوم: اسم فتاة, البِشْر: طلاقة الوجه وتهلله.
 ٢٢ - كَأْنِي بـ: أَخَال وأَخَشى, القوافي الأشعار. المصر

٢٤ - كاني يـ: انحال واختسى. القوافي الاستعار. المصار وتجمع على أمصار هو البلد العظيم والكورة الكبيرة.

٢٥ - يَجيشُ: يهيج ويغلي.

٣٢ – القَطْر: المطر. والنَّدَى: الجود والسخاء والخير.

# ابسن السرو مسي

#### \_ YAW - YY1

هو علي بن العباس بن جُريج وكنيته أبو الحسن. ولد في بغداد من أب رومي وأم فارسية، وفيها نشأ وحصل ثقافة واسعة. وكانت حياته كلها حلقة متصلة من الأحزان والآلام والنكبات. فقد مات عنه أبوه وهو لا يزال جُذَعاً ورُزِقَ ثلاثة أبناء ماتوا جميعاً في طفولتهم. ثم لحقت بهم زوجته ووالدته فرثاهم كلهم أبلغ الرثاء، وأتى الحريق على بعض ممتلكاته وغصب بعضها الآخر فعاش معظم أيامه في حالة من العُدم تثير الشفقة عليه.

وطبيعي أن تُخلّف هذه المحن أثراً عميق الغور في نفسه فيتزلزل كيانه ويضعف بدنه وتعتل أعصابه ويضطرب مزاجه فيغلب عليه التجهم والتشاؤم والتطير، وكان يطمع ان ينال الحظوة عند ذوي السلطان فلم يجد منهم من يحتضنه ويستخلصه لنفسه فلا يزيده ذلك الاحسرة ومرارة، وكان لهذا مُتبرماً بالناس، ساخطاً عليهم، مكثراً من هجائهم، ويروى أنه مات مسموماً لهجائه القاسم بن عبيد الله وزير الخليفة المعتضد.

لم يدع ابن الرومي باباً من أبواب الشعر إلا طرقه وأجاد فيه. فمن بين الاغراض التي قال فيها الاشعار المديح والهجاء والرثاء والفخر والعتاب والوصف والغزل والطرديات وله ايضاً مطولات تربو على ٣٠٠ بيت جلّها في باب المديح.

وعن خصائص شعره يقول ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: «هو صاحب النظم العجيب، والتوليد الغريب، يغوص على المعاني النادرة فيستخرجها من مكامنها ويبرزها في أحسن صورة ولا يترك المعنى حتى يستوفيه الى آخره فلا يبقى فيه بقية».

فمن الأمثلة على استقصائه للمعنى قوله:

وإذا أمرؤ مسدَح امراً لنواله للو لم يُقدِّر فيه بعد المستَقَى ومن بديع معانيه المبتكرة قوله أيضاً: آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم منها معالم للهدكى ومصابح

وأطالَ فيه فَقَدْ أرادَ هِجاءَهُ عِنْدَ الوُرودِ لَما أطالَ رِشاءَهُ ١

في الحادثات إذا دَجَوْنَ نُجُومُ تجلو الدُّجَى والأُخْرياتُ رُجنُومُ

١ - الرُّشاء: حَبِلُ الدُّلُو.

٢ - الرُّجوم: ما يُرجّم ويُرمي به من الحجارة وغيرها.

### و منتخفا » عبو

١ - يَا خَلِيلَيَّ، تَيَّمَتْنِي وَحِيدُ فَفُ وَادِي بِها مُعَنَّى عَمِيدُ

٢ - غَادَةٌ زَانَهَا مِنَ الغُصْ نِ قَدُ وَمِنَ الظُّبِي مُقْلَتَ انِ وَجِيدُ ٣ - وَزَهَاهَا مِنْ فَرْعِسِهَا وَمِنَ الخِدُّ يبن ذَاكَ السَّوَادُ وَالتَّوْرِيلُ ٤ - أَوْقَدَ الْحُسِنُ نَارَهُ فِي وَحِيدٍ فَوْقَ خَدٌّ مِا شَانَهُ تَخْديدُ ٥ - فَهْيَ بَسِرْدٌ بِخَلِدهَا وَسَلامٌ وَهْلِي للْعَاشِقِينَ جُهُلٌ جَهِل ٢ - لَمْ تَضُرْ قَطُّ وَجْهَها وَهُو مَاءٌ وَتُذيبُ القُلُوبَ وَهُدي حَديدُ ٧ - مَا لِمَا تَصْطَلِيهِ مِنْ وَجُنْتَيْهَا غَيْرَ تَرْشَاف ريقها تَبْريكُ ٨ - مثْلُ ذاكَ الرُّضابِ أَطْفأ ذَاكَ الْ وَجْد، لَـوْلاً الإباءُ والتَصْريدُ ٩ - وَغَرير بحُسْنها قَالَ: صفْهَا قُلْتُ: أَمْران، هَيّنٌ وَشَديلُ ١٠ - يَسْهِلُ القَولُ إِنَّهَا أَحْسِنُ الأَثْمُ يَاء طُرًّا، وَيَصْعُبِ التَّحْديدُ ١١ - شَمْسُ دَجْنِ كِلاَ الْمُنِيرِينِ مِنْ شَمْ عَسٍ وَبَدْرٍ مِنْ نُورِهَا يَسْتَفِيدُ ١٢ - تَتَجَلَّى للنَّاظرينَ إِلَيْهِا فَشَقِيٌّ بِحُسْنِهَا وَسَعِيلُ ١٣ - ظَبْيَةٌ تَسْكُنُ القُلُوبَ وَتَرْعَا هَا، وقُمْرِيَّةٌ لَهَا تَغْرِيدُ ١٤ - تَتَغَنَّى، كَأَنَّهَا لاَ تُغَنِّى مِنْ سُكُونِ الْأُوْصَالِ وَهِي تُجِيدُ ١٥ - لاَ تَراهَا هُنَاكَ تَجْحَظُ عَيْنٌ لَكَ منْهَا، وَلاَ يَدِرُ وَرِيدُ ١٦ - مِنْ هُدُوٌّ وَلَيْسَ فيهِ انْقِطَاعٌ وَسُجُوٌّ، وَمَا بِهِ تَبْلِيدُ

١٧ - مَدَّ في شَأُو صَوْتِهَا نَفَسٌ كَافِ كَأَنْفَاسِ عَاشِقِيها مَدِيدُ ١٨ - وَأَرَقُ السَّدَّلَالُ والغُنجُ مِنْهُ وَبَرَاهُ الشَّجَا، فَكَادَ يَبِيدُ ١٩ - فَتَراهُ يَمُوتُ طَـوراً وَيَحْيَا مُسْتَلَذٌّ بَسِيطُهُ وَالنَّشِيدُ ٢٠ - فيه وَشَــيّ، وَفيــه حَلْيٌ مِنَ النَّعُ مِم مَصُوغٌ يَخْتَالُ فِيهِ القَصِيدُ ٢١ - طَابَ فُوهَا وَمَا تُرَجِّعُ فِيه كُلُّ شَيءٍ لَهَا بِذَاكَ شَهيدُ ٢٢ - ثَغَبٌ يَنْقَعُ الصَّدَى، وَغِنَاءٌ عنْدَهُ يُوجَدُ السُّرُورُ الفَّقِيدُ ٢٣ - فَلَهَا ـ الدُّهْرَ ـ لأَثُمُّ مُسْتَزِيدُ وَلَهَا ـ الدُّهْرَ ـ سَامِعٌ مُسْتَعِيدُ ٢٤ - في هَوَى مثلها يَخفُّ حَليمٌ رَاجحٌ حِلْمُهُ، ويَغْوَى رَشيدُ ٢٥ - مَا تَعَاطَى القُلُوبَ إِلاَّ أَصَابَتْ بِهَوَاهَا مِنْهُنَّ حَيْثُ تُريدُ ٢٦ - وَتَرُ الْعَرْفِ فِي يَدَيْهَا مُضَاهٍ وَتَرَ الرَّجْفِ فِيهِ سَهْمٌ شَدِيدُ ٢٧ - وَإِذَا أَنْبَ ضَتْهُ لِلشَّرْبِ يَوْماً أَيْقَنَ القَوْمُ أَنَّهَا سَتَصيدُ ٢٨ - «مَعْبِدُ" في الغِنَاءِ وابْنُ «سُريَج» وَهْبَى في الضَّرْب ( زَلْزَلُّ) وَ (عَقِيدُ ٢٩ - عَيْبُهَا أَنَّهَا إِذَا غَنَّتِ الأَحْرَا رَ ظَلُّوا وَهُمْ لَدَيْهَا عَبِيدُ ٣٠ - وَاسْتَزَادَتْ قُلُوبَهُمْ مِنْ هَوَاهَا بِرُقَاهَا، وَمَا لَدَيْهِمْ مَزِيدُ ٣١ - وَحِسَانِ عَرَضْنَ لِي قُلْتُ: مَهْلاً عَنْ وَحِيدٍ، فَحَقُّهَا التَّوحيدُ ٣٢ - حُسْنُها في العُيُونِ حُسْنٌ وَحِيدٌ فَلَهَا في القُلُوبِ حُبٌّ وَحِيدُ ٣٣ - وَنَصِيحِ يَلُومُنسِي فِي هَوَاهَا ضَلَّ عَنْهُ التَّوْفِيقُ وَالتَّسْدِيدُ ٣٤ - لَوْ رَأَى مَنْ يَلُومُ فِيهِ لأَضْحَى وَهُوَ لِي الْمُسْتَرِيثُ وَالْمُسْتَزِيدُ ٣٥ - ضَلَّةٌ لِلْفُ وَادِ يَحْنُ وعَلَيْهَا وَهْيَ تَزْهُو حَيَاتَهُ \_ وتَّكيدُ ٣٦ - سَحَرَتُهُ بَعْلَتَيْهَا فَأَضْ حَتْ عِنْدُهُ وَالذَّمِيمُ مِنْهَا حَمِيدُ

٣٧ - خُلقَتْ فِتْنَةً، غِنَاءً وَحُسْناً مَا لَهَا فِيهِ مَا جَمِيعاً نَدِيدُ

٣٨ - فَهْيَ نُعْمَى يَميدُ مِنْها كَبيرٌ وَهْيَ بَلْوَى، يَشِيبُ مِنْهَا وَلِيدُ ٣٩ - لي ـ حَيْثُ انصَرَفْتُ مِنْهَا رَفِيقٌ مِنْ هَوَاهَا ـ وَحَيْثُ حَلَّتْ قَعيدُ . ٤ - عَنْ يَميني، وَعَنْ شِمَالِي، وَقُدًّا مِي وَخَلْفي، فَأَيْنَ عَنْهُ أُحِيدُ ٤١ - سَدَّ شَيْطَانُ حُبِّهَا كُلَّ فَحِجٌ إِنَّ شَيْطَانَ حُبِّهَا لَمَرِيدُ ٤٢ - لَيْتَ شِعْرِي إِذَا أَدَامَ إِلَيْهَا كَرَّةَ الطَّرْفِ، مُبْدِيءٌ وَمُعِيدُ ٤٣ - أهِي شَي ُ لا تَسامُ العَيْنُ مِنهُ؟ أَمْ لَهَا كُلَّ سَاعَةِ تَجْدِيدُ ٤٤ - بَلْ هِيَ الغَيْشُ لاَ يَزَالُ مَتِيَ اسْتُعْ رضَ يُمْلِي غَرَائِباً وَيُفيدُ ٥٥ - مَنْظَرٌ مَسْمَعٌ مَعَانٍ مِنَ اللَّهُ وِ، عَــتَــادٌ لِمَا يُحَـــبُ عَتِيـدُ ٤٦ - لا يَدُبُّ المَلالُ فِيهَا، وَلا يَنْقُ صَنْ عَقْد سِحْرِهَا تَوْكِيدُ ٤٧ - حُسْنُها في العُيوُن حُسْنٌ جَديدٌ فَلَهَا في القُلُوب حُسِبٌ جَسديدُ ٤٨ - أَخَــذَ الدَّهْرُ يَا وَحِيدُ لِقَلْبِي مِنْكِ، مَا يَأْخُـذُ اللَّهِرُ الْعِيدُ ٤٩ - حَظُّ غَيري مِنْ وصْلِكُمْ قُرَّةُ العَيْدِ ن ، وَحَسِظِّي البُكاءُ وَالتَّسْهِيدُ ٥٠ - غَيْرَ أَنِّي مُعَلِّلٌ مِنْكِ نَفْسِي بِعِداتٍ خِلاَلَهُنَّ وَعِيدُ ٥١ - مَا تَزَالِينَ نَظْرَةٌ مِنْكِ مَوْتٌ لي مُمِيتٌ، وَنَظْرَةٌ تَخْلِيدُ ٢٥ - نَتَلاَقَى، فَلَحْظَةٌ مِنْكِ وَعْدٌ بِوصَالِ، وَلَحَظَةٌ تَهْدِيدُ ٣٥ - قَدْ تَرَكْتِ الصِّحَاحَ مَرْضى يَميدُو نَ نُحُولاً، وَأَنْتِ خَوْطٌ يَمِيدُ ٤٥ - وَالهَوَى لاَ يَزَالُ فِيهِ ضَعِيفٌ بَيْنَ ٱلْحَاظِهِ صَرِيعٌ جَلِيدُ ٥٥ - ضَافَنَي حُبُكِ الغَريبُ، فَأَلْوَى بِالرُّقَادِ النَّسِيبِ، فَهُوَ طَرِيدُ ٥٦ - عَجَباً لي، إِنَّ الغَرِيبَ مُقِيمٌ بَيْنَ جَنبَيَّ، وَالنَّسِيبُ شَرِيدُ

### ٥٧ - قَدْ مَلِلْنَا مِنْ سَتْر شَيءِ مَليح نَشْتَهِيه، فَهَلْ لَهُ تَجْرِيدُ! ٥٨ - هُوَ فِي القَلْبِ، وَهُوَ أَبِعَدُ مِنْ نَجْ مِ الثُّريَّا، فَهُوَ القَرِيبُ البَّعيدُ

١ - تيَّمتنى: أسرتى بحُبُّها وذهبت بعقلي. مُعَنَّى: مُكَلُّف ما يشنُّق عليه. عميد: مهدود عسْقاً.

٢ - عادة: فتاة ناعمة لينة الجوانب.

٣ - فَرْعها: سَعْرها.

٤ - شانه: عابه وقبتحه. تخديد: هُزال وتَجَعّد.

٧ - تصطليه: تكتوي به وتقاسي من حرارته.

٨ - التصريد: السُّقّي دون الريّ.

٩ - غرير بحُسنها: جاهل به لم يجربه ولم يره.

١٠ - طُرآ: حميعاً.

١١ – دَجْن: ظلام.

١٣ - قُمْرًية: حمامة مطوقة حسنة الصوت.

١٥ - يدر : يمتلىء دماً فينتفخ بسبب الجُهد.

١٦ - سُجُوَّ: سُكون: تبليد: ضعف وفتور.

١٧ - تسأو: مَدَى.

١٨ - الغُنْج: الدلال والتحبُّبُ. الشَّجَا: الحُزْن والغصة.

١٩ - البسيط: المدود. النتسيد: الغناء يُرفَع به الصوت.

٢٠ - وَشَي: تزيين وتنميق. يختال: يزهو ويتبختر.

۲۱ – تُرحَع: تُردُد.

٢٢ - تُغَبِّ: غدير بارد الماء لاحتجابه عن الشمس.

ينقع: يروي. الصدى: العطش.

٢٣ – الدهرّ : طولَ الدهر.

٢٦ - الرَّجف: الحرب من رَجَفَ القوم اذ تهيأوا

للقتال.

٢٧ - أنبضته: حرّكته حتى يُسمع له رنين. والشُّرب: جماعة الشاربين.

٢٨ - معبد وابن سريج وزلزل وعقيد: اسماء جماعة من مشاهير المغنين والعازفين في العصر العباسي.

٣٠ – الرُّقَى: جمع رُقْية وهي التعويذة السحرية.

٣٣ - ضَسلٌ عنه: أخسطاه و فاته.

٣٥ - ضَلَّةٌ: حَيْر ة,

٣٧ – نَديد وندُّ: نظير ومثيل.

٣٨ - يميد: يهتز ويضطرب.

٤١ - فَجّ: طريق. مريد: خبيت وعات.

٤٢ - ليت شعري: ليتني أعلم. كرّة الطرف: اعادة

٥٥ - معان من اللهو: أصاف والوان منه. عتاد: عدة عتيد: جاهز ومهيأ.

٤٨ - الله ينصر أحداً على عدوه ويظهره

٤٩ - التسهيد: التأريق والحرمان من النوم.

٥٠ - عدات: وُعود وأمان.

٥٣ - خَوْط: غصن ناعم.

٥٤ - جليد: ذو قوة و صبر.

٥٥ - ضافَني: نَزَل وحلّ بي ضيفاً. ألوى بالرقاد: ذهب

به وشرده. النسيب: القريب وهو ضد الغريب.

٥٧ - تجريد: ظهور وانكشاف.

### الىتىھة

تُعتبر هذه القصيدة من أشهر القصائد الغزلية عند العرب وأجودها بإجماع الرواة القدامي الذين بلغ من افتتانهم بها أنْ أطلقوا عليها اسم «اليتيمة»، أي الدَّرة الفريدة التي لا نظير لها في نفاستها، أو التي تسَبَّبت، في زعم أسطورة نَظْمها، في مصرع صاحبها فتَتَدَّمَتْ.

وقد اختلف هؤلاء الرواة في تحديد هوية ناظمها، فمنهم من نسبها الى عليّ بن جبلة المعروف بالعكوك، ومنهم من ذهب إلى أنها لأبي الشّيص، وادّعَى فريق ثالث أنّها لِدُوْقَلَة المنبجي وهو شاعر مغمور لا يعرف له شعر غيرها ولم تتحدث عنه كتب الدد.

ومما يروى في قصة نظمها أن أميرة نجدية اسمها دَعْد كانت آيةً في الحسن والجمال وشاعرة بارعة، فتوافد الامراء يخطبونها إلى أبيها، ولكنها آلت على نفسها لا تتزوج إلا مَنْ يفوقها شاعرية ويُحسن وصْفَها، فأخذ الشعراء يستحثّون قرائحهم ويعْرضون عليها أشعارهم فلم يرضها أحد منهم، واستفاض خبرها وشاع في انحاء جزيرة العرب، وكان في تهامة شاعر مُفْلق فنظم فيها قصيدة بديعة وركب راحلته ميمما وجهه شطر نَجْد، وفي الطريق التقى بشاعر آخر طامح لنفس الهدف، فأوقف كل منهما صاحبه على قصيدته، فوجد هذا الشاعر أن قصيدة التهامي أجود من قصيدته وأعلى منها طبقة، فوثب عليه فقتله، ثم حملها وجاء بها مجلس الأميرة فقرأها عليها، واذا بها تسمع بيتاً منها يدل على ان قائلها تهامي الموطن، ولم تكن لهجة المنشد تهامية، ففهمت وصاحت بأهلها: «هذا قاتل بَعْلي فاقتلوه». ولما استجوب الرَّجل اعترف بجريمته فقتلوه بها.

أمْ هَـل لَها بِتَكُّلم عَـهد فَكَأَنَّما هِيَ رَيْطَةٌ عَرَصاتها وَيُقَهْقِهُ إِلاّ المَها وَنَقانِقٌ مَ الْحُسْنِ فَهُوَ لِجِلْدِها جِلْدُ والشَّعْرُ مِثْلَ اللَّيْـلِ مُسْـودٌ ر . ر ور د

١ - هَـلْ بِالْطُلـــول لسائــل رَدُّ ٢ - دَرَسَ الجَدِيدُ جَدِيدُ مَعْهَ دِها ٣ - منْ طُول ما يَبْكى الغَمـامُ عَلــى ٤ - فَوَقَـفْتُ أَسْأُلُها وَلَيْسَ بها ٥ - فَتَناثَـرَتْ دُرَرُ الشُّؤُونِ عَلَـي خَدِّي كَمَا يَتَناثَرُ العَقْدُ ٦ - لَهْ فِي عَلَى دَعْدِ وَمَا خُلِقَتْ إِلاَّ لِطُولِ تَلَهُّ فَسَى ٧ - بَيْضاءُ قَدْ لَبِسَ الأدِيسَمُ أديـ ٨ - وَيَزِينُ فَوْدَيْ عِهَا إِذَا حَسَرِتْ ضَافِي الغدائر فَاحِمٌ جَعْدُ ٩ - فَالْـوَجْهُ مِثْلَ الصُّبْحِ مُبْيَضُّ ١٠ - ضِدَّان لِمَّا اسْتَجْمَعا حَسُنَا وَالضَّدُ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الضَّدُ ١١ - وَجَبِينُها صَلْتٌ وَحاجبُها شَخْتُ اللَّخَطِّ أَزَجٌ مُمْتَدُّ ١٢ - وَكَأَنَّها وَسْنَى إِذَا نَظَـرَتْ أَوْ مُدْنَفٌ لَمَّا يُفِقْ بَعْدُ ١٣ - بِفُتورِ عَيْنِ ما بِهِ الرَّمِدُ وَبِها تُداوى الأَعْيُنُ الرُّمْدُ ١٤ – وَتُسرِيكَ عِرْنِيناً بِهِ شَمَامٌ أَقْنَى وَخَدّاً لَوْنُهُ ١٥ - وَتُجِيلُ مِسْواكَ الأراكِ عَلَى رَيِلٍ كَأَنَّ رُضابَهُ شَهْدُ ١٦ - وَالجِيدُ منْها جيدُ جُوْذُرةِ تَعْطُو إذا ما طالَها المَرْدُ ١٧ – وَكَأَنَّمَا سُقِيَتْ تَرائِبُهَا وَالنَّحْرُ مَاءَ الوْردِ والخَدُّ ١٨ - وَامْتَدُّ مِنْ أَعْسِضادِها قَصِبُ فَعْمٌ تَلَتْهُ مَرافقٌ مُلْدُ ١٩ - وَالْمِعْصِمَانِ فَمَا يُسرَى لَهِمُا مِنْ نَعْمَةِ وَبَضَاضَةِ نَدُّ ٢٠ - وَلَهَا بَنانٌ لَوْ أَرَدْتَ لَهِ عَقْداً بَكَفِّكَ أَمْكَنَ العَقْدُ

٢١ - وَبِصدْرِها حُقَّانِ خِلتُهُما كَافُورَتَيْن عَلاهُما نَدُّ

٢٢ - وَالبَطْنُ مَطْوِيٌّ كما طُوِيَتْ بِيضُ الرِّياطِ يَزِينُها المَلْدُ ٢٣ - وَبَخَصْرِها هَيَهِ يُهِ يُكُو يُنُهُ فإذا تَنُوءُ يَكادُ يَنْقَدُّ ٢٤ - وَٱلْتَ فَ خَذَاهَا وَفَوْقَ هُمَا كَفَلٌ يُجاذِبُ خَصْرَهَا نَهْدُ ٢٥ - فَقِيامُها مَثْنَى إِذَا نَهَضَتْ مِنْ ثِقْلِهِ وَقُعودُها فَرْدُ ٢٦ - وَالساقُ خَرْعَابَةٌ مُنَعَّمةٌ عَبُلَتْ فَطُوْقُ الحِجْلِ مُنْسَدُ ٢٧ - وَالكَعْبِ أُدْرَمُ لا يَبِينُ لَـ هُ حَجْمٌ وَلَيْسَ لِرَأْسِهِ حَدُّ ٢٨ - وَمَشْتُ عَلَى قَدَمَيْنِ خُصِّرَتا بِلَطافَةِ فَتَكامَلَ القَدُّ ٢٩ - ما شانَها طُولٌ ولا قِصَرٌ في خَلْقِها فَقُوامُها قَصْدُ ٣٠ - قَدْ قُلْتُ لَمَّا أَنْ كَلِفْتُ بِها وَاقْتَادَنِي فِي حُبِّها الوَجْدُ ٣١ - إِنْ لَمْ يَكُنْ وَصْل لَدَيْكِ لَنا يَشْفى الصَّبابَةَ فَلْيَكُنْ وَعْدُ ٣٢ - قَدْ كَانَ أُورَقَ وَصْلُكُمُ زَمَناً فَذَوَى الوصالُ وأَوْرَقَ الصَدُّ ٣٣ - لِلَّهِ أَشْواقٌ إِذَا نَصِرَحَتْ دَارٌ بِنَا وَطَواكُمُ البُعْدُ ٣٤ - إِنْ تُتْهِمِي فَتَهامَةٌ وَطَنِي أَوْ تُنْجِدي يَكُن ِ الهَوَى نَجْدُ ٣٥ - وَزَعَمْتِ أَنَّكِ تُضْمِرِينَ لَنا وُدًّا فَهَلا يَنْفَعُ الوُدُّ ٣٦ - وَإِذَا الْمُحبُّ شَكَا الصُّدُودَ وَلَمْ يُعْطَفْ عَلَيْهِ فَقَتْلُهُ عَمْدُ ٣٧ - وَنَخُصُّها بِالوُّدِّ وَهْ عَلَى ما لا نُحبُّ وَهكذا الوَجْدُ ٣٨ - أوَّما تَــرَى طِمْـرَيَّ بَيْنَهما رَجُـلٌ أَلَحَّ بِهَزْلِـه سَهْدُ ٣٩ - وَلَقَدْ عَلِهُ عَلِهُ بِأَنَّنِي رَجُلٌ في الصَّالِحِاتِ أَرُوحُ أَوْ أَغْدُو ٤٠ - بَرْدٌ عَلَى الأَدْنَى وَمَرْحَسَةٌ وَعَلَى المَكارِهِ باسِلٌ جَلْدُ

وَصَلَ المحبِيبُ وأَسْعَدَ السَّعْدُ غَفَلَ الرَّقيِبُ وَأَمْكَنَ الوِرْدُ أنَّى لِعْوَلِها صَفاً صَلْدُ ء ، عبد وَالْحُرُّ حِينَ يُطِيعُها فَالْجَدُّ يُغْنِي عَنْكَ لا الجدُّ إِنْ لَــمْ يَكُنْ فَلْيَحْسُنِ الرَّدُّ وَقادَهُ وَهُناً إِلَىَّ بر د وَعَلَى الكَرِيمِ لَضَيْفِهِ جَهْدُ رَحْبٌ لَـدَيَّ وَعَيْشُهُ أسْأرْتُها وردائي وَمَحالُ كُلِّ مُعَمَّر أَرْدَى فَلَيْسَ مِنَ الرَّدَى بُدُّ

٤١ - مُتَجَلّب ثُوبَ العَفاف وَقَدْ ٤٢ - وَمُجانبٌ فعْلَ القبيع وَقَددٌ ٤٣ - مَنَعَ المطامعَ أَنْ تُشَلِّمني ٤٤ - فَأَظَـلُ حُراً مِنْ مَذَلَّتِها ٥٥ - أجْملْ إذا حاولْت في طَلَب ٤٦ - لِيَكُنْ لَدَيْكَ لِسائِلِ فَسرَجٌ ٤٧ – وَطَـرِيدِ لَـيْــلِ ساقَهُ سَغَــــبُّ ٤٨ – أوْسَعْتُ جَهْدَ بَشاشَة وَقريّ ٤٩ - فَتَصَرَّمَ المَّشْتِيَ وَمَرْبَعُهُ ٥٠ - ثُـم اغْتَدى وَرِداؤُهُ نِعَم " ٥١ - يا لَيْتَ شِعْرِي بَعْدَ ذلكُمُ ٥٢ - أَصَرِيعَ كَـلْمِ أَمْ صَـريعَ ضَنىً

٧ - الأديمُ: الجلد.

٨ – الفودان: جانبا الرأس مما يلي الأذن.

حَسرت: كشفت عن رأسها، ضافى : طويل،

الغدائر: جمع غديرة وهي الذُّؤابة المضفورة. فاحم: شعر شديد السُّواد.

١١ - الصُّلْت: الواصح الواسع. الشُّخت: الدقيق. الأزَجّ: الدقيق الطويل.

١٢ – الوَسْنى: مؤنت وَسْنان وهو الذي أثقل النعاس عينيه. المدنف: الذي اشتد به المرض.

١٣ – الرُّمَد: داء إلتهابي يُصيب العين فتهيج وتنتفح.

١٤ - العرنين: الأنف، الشَّمم: ارتفاع قصبة الأنف.

١ – الطلول: جمع طَلَل وهو ما بقى ساخصاً من اثار الديار.

٢ – دَرَسَ: عفا وزال، معهدها: ما عُهد فيها من اتار الحياة والاقامة. الرَّيطَة: الملاءة او الثوب. الجرد: الخَلق

٣ – العرصات : جمع عَرَصَة وهي فناء الدار وساحتها.

٤ – المَهَا: البقر الوحشي، واحدتها مَهَاة. نقانق: جمع نِقْنَقَ وَهُوَ الظُّلِيمِ ، أي ذكرُ النعام. رُبُّد: جمع أَرْبُد وربداء، أي مُغْبرة اللون.

ه – دُرَر الشؤون: دموع العين. والشؤون في اللغة هي المدامع، أي مجاري الدَّمع.

أقنى: مُحْدَودِب الوسط ضَيِّق المنخرين.

٥ - تُجيل: تُدير, مِسْواك الأراك: عُودٌ يتخذ من هذا الشجر لتنظيف الفم والأسنان, الرَّتل: الفم المتناسق الاسنان في بياض ولمعان, الرُّضاب: ريق الفم المرشوف, الشهد: العسل.

١٦ - الجُوْذُرة: بنت البقرة الوحشية. تعطو: تمد عنقها.
 طالها: فاقها في الطُّول. المرد: الغَض من ثَمر الأراك،
 يكنى بذلك عن طُول قامتها.

١٧ - الترائب: عِظام الصّدر، واحدتها تريبة. النحر:
 أعلى الصّدر.

١٨ - الأعضاد: جمع عَضُد وهي ما بين المرفق الى الكتف. القصب: العظم، الفعم: الممتلىء، الملدُ: جمع ملداء وهي الناعمة الملساء.

١٩ - النَّعْمة: ليونة الملمَس. البضاضة: رقة الجلد ونعومته وامتلاؤه. النّد: المثيل والنظير.

. ٢ - البنان: جمع بنانة وهي الاصبع أو طرفها.

۲۱ - حُقّان: مُثنى حُق وهو وعاء للطيب مستدير
 يتخذ من عاج أو زجاج شبه به ثدي الموصوفة.

النَّد: عود ذكيَّ الرائحة يتبخر به.

٢٢ - الرياط: جمع ريطة وقد مر شرحها. الملد أي الملد وهو النعومة والملاسة.

٢٣ - الهيف: ضمور البطن ورقة الخاصرتين.

تُنُوء: تنهض بتثاقل. يَنْقَدّ: ينشق لشدة ضموره.

٢٤ – الكَفَل: الرِدفُ والعجز. النَّهد: المرتفع البارز.

٢٦ - الحَرْعَبَة: الطويلة الناعمة. عُبلَتْ: امتلأت واكتنزت. الحجل: الخلخال.

٧٧ - أَدْرَم: مُغطى باللحم والشحم فلا يبين عظمه.

٢٨ - خُـصِّرتا : دُققتا. القد: القامة،

٢٩ - ما شانها ما عابها. القَصْد: الاعتدال والاستواء.

٣٠ – كلفت بها: أولعت بها. الوجد: شدة الشوق.

٣١ – الصبالة: رقة الحب وحرارة الشوق.

٣٢ - ذُوَى: ذَبُل.

٣٣ - لله أشواق: ما أشدها وأعجبها, طواكم: أخفاكم

٣٤ - تُتُهمي او تنجدي: تأتي تهامة أو نَجْداً.

٣٨ – الطَّمْر: الثوب الخلق البالي. هَزْلِه: ضعف جسمه وَنُحوله. السَّهْد: الأرق، اي السَّهر وامتناع النوم.

٣٩ – أروحُ أو أغدو: أذهب في الرواح وهو آخر النَّهار، أو في الغُدو وهو أول النهار.

٤ - أي أسالم القريب وأخفّف عنه متاعبه علا أقسو عليه، ولكن أشفق عليه وأرأف به. أما التمدائد فإنني قوى صبور عليها.

 ٤١ - مُتَجَلِّبِ". مُتستمل به كالجلباب وهو ما يُلبَس فوق الثياب كالملحفة.

٢٤ - الورد: الإرتواء مِنْ الحب،

٣٤ - تُشلمني: تُحدُرثُ في شقوقاً, الصَّفا: الحجر او الصخرة, للصلد: الشديد الصلابة.

٥٤ - أجْملْ: اعتدل ولا تُفرِط. الجَدّ: الحظ والحِدّ: السعي والاجتهاد. وفي المثل: «حَدُّك لا كَدُّك ٥، أي حَظُّك يُغنى عنك ،لا اجتهادك.

 ٤٧ – السُّعب: الجوع، الوهن والموهن الوقت عند منتصف الليل او بعد ساعة منه.

٨٤ – القيرى: ما يقدم للضيف من طعام وغيره حفاوة
 به. الجَهْد والجُهد: الوسع والطاقة.

٤٩ - تُصَّرم المشتى: انقصى رمن الشتاء.

المربع والمتربع: المكان الذي يقام فيه أتناء الربيع. الرَغْدُ من العَيش: الواسع الطيب.

يقول: مضى فصل الشتاء وجاء وقت الربيع والرجل لا يزال في ضيافتي يسمع مني كلمات الترحيب وينعم عندي بسعة العيش.

٥ - اغتدى: سار غدوة، أي ما بين الفجر وطلوع
 الشمس. أساًرتها: أبقيتها له، وفي الحديت الشريف: «إذا شربتُم فَأسئروا»، أي ابقوا من الشراب بقية.

يقول: انصرف ضيفي من عندي محملاً بالخيرات وقد

اوسعني حَمْداً وثناء.

٥١ - ليت شعري: ليتي أعلم. محال: مكان الحُلول والإقامة. اللحد: القبر والشق المائل يكون في جانبه.
 ٥٢ - الكُلم: الجرح. الضنّي: الهزال الشديد من

الحُب. أرْدَى: أهلك. الردى: الهلاك والموت.

يقول: أأموتُ بعد ذلك صريع جُرْح في حرب أم صريع العواني والحسان.

### أبي فراس الصُداني

### - 44 - 404 C

هو الحارث بن سعيد بن حمدون الحمداني. ينتهي نسبه إلى قبيلة تعنب عربية. ولد في الموصل من أب عربي صريح النسب كريم المحتد ومن أم رومية. ولم يكم يتجاوز الثالثة من عمره حتى فقد والده، وقد قتله ابن احيه حسن المنقب بناصر الذوبة. فتكفل بتربيته و رعايته ابن عمه سيف الدولة. أمير حلب المعوار الدي حلَّد المتسى دكره وسجّل مآثره ووقائعه في حروبه المتواصلة مع الدولة البيزىطية المحاورة. وقد تيح له في بلاط أمير حلب، الذي كان يعج بالادباء والشعراء والعلماء والفلاسفة، أن يُحصُّ ثقافة واسعة وأن يتدرب على فنون الحرب وأساليب الفروسية. فلما بلغ السادسة عشرة من العمر ولاَّه سيف الدولة على منبح وَحَرَّان، وكان يصطحبه في معاركه الكثيرة مع لروم فوقع في إحداها في الأسر بعد أن أصيب بسهم في فخده وحُمل إلى حرَّشة أوَّلا تم الى القسطنطينية وبقى في السجن أربع سنين، وقيل سبعاً، نظم خلانها أشهر قصائده وأجملها وهي التي عرفت بالروميات. وتباطأ سيف الدولة في افتدائه من الروم لسب اختلف فيه الرواة والمؤرخون، ولكنه، بعد طول انتظار، بذل فديته وولاه لدى عودته من الأسر أميراً على حمص. ومات سيف الدولة بعد ذلك بعام واحد ووليه الله أبو المعالى وهو ابن اخت أبي فراس. وربما طمع أبو فراس بعد وفاة سيف الدولة تتوسيع منطقة نفوذه والسيطرة على سوريا فنشبت الحرب بينه وبين أبي المعالي وانتهت بمقتل أبي فراس سنة ٣٥٧ هـ وهو لا يزال في عنفوان الشباب.

امتاز أبو فراس بقصائده الفخرية وبرومياته التي تمثل شعراً وجدانياً من طرار رفيع تطالعنا من خلاله شخصية أمير شجاع، عزيز النفس، شديد الوفاء، رقيق المشاعر، مرهف الإحساس،

### الكماهكة النَّائحة

### سمع حمامة، وهو في أسره، تنوح على شجرة فقال يخاطبها:

١ - أقُولُ وَقَدْ نَاحَتْ بِقُرْبِي حَمَامَةٌ: أَيَا جَارَتَا، هَلْ تَشْعُرِينَ بِحَلَي؟
 ٢ - مَعاذَ الهَوَى! ما ذُقْتِ طارِقةَ النَّوَى وَلا خَطَرتْ مِنْكِ الهُمُومُ بِبالِ!
 ٣ - أتَحْمِلُ مَحْزُونَ الفُؤَادِ قَصَوَادِمٌ عَلَى غُصُنِ نَائِي المَسافَةِ عَالِ؟
 ٤ - أيا جَارِتَا، ما أَنْصَفَ الدَّهْرُ بَيْنَنا! تَعَالَيْ أَقَاسِمْكِ الهُمُومَ، تَعَالَي!
 ٥ - تَعَالَيْ تَرِيْ رُوحاً لَدَيَّ ضَعِيفةً تَردَّدُ في جِسْمٍ يُعَذَّبُ بَالِ!
 ٢ - أيضْحَكُ مَاسُورٌ، وَتَبْكِي طَلِيقَةٌ وَيَسْكُتُ مَحْزُونٌ، وَيَنْدُبُ سالِ؟
 ٧ - لَقْد كُنْتُ أُولَى مِنْكِ بِالدَّمْع مُقْلَةً وَلَكِنَ دَمْعي في الحَوادِثِ غالِ!

٢ - معاذَ الهَوَى: أُعيدُ الهَوّى منكِ معاداً، اي أحفظه

وأعْصِمهُ. الطارقة: البَلْوى. النُّوى: الفراق والبعد.

٣ – القوادم: كبار الريس التي في مقدم جناح الطائر،
 واحدتها قادمة.

٦ - السَّالي: الخالي من الهموم والأحزان.

٧ – الحوادث: المصائب والنوائب. غال: عريز علي ً
 ذَرْفه أَنْهُ

# أَراكَ عَصِيَّ الدُّمعِ

لّما طال بأبي فِراس الإنتظار في الأسْر دُونَ أَنْ يَخِفَّ سيفُ الدولة لنُصْرَتِهِ أبلغه بأنه سيستعين بالخُراسانيين على مفاداته، فثارت حفيظة سيف الدولة وردَّ عليه بِسُخْرية: «وَمَنْ يَعْرِفُكَ في خراسان؟»

فَأَنَفَذَ إليه الشاعر هذه القصيدة الغزلية الفخرية الرائعة التي رأى فيها بعض النّقاد المعاصرين تعريضاً بما قاله أمير حَلَب وبتقاعُسِهِ عن واجب الفِداء.

أمّا لِلْهَوَى نَهْ عَيْ عَلَيْكُ وَلاَ أَمْرُ؟ وَلَكِنَّ مِثْلِي لاَ يُذَاعُ لَهُ سِرً! وَأَذْلُلْتُ دَمْعاً مِنْ خَلائِقِهِ الكِبْرُ وَأَذْلُلْتُ دَمْعاً مِنْ خَلائِقِهِ الكِبْرُ إِذَا هِي أَذْكَتُها الصَّبَابَةُ وَالفِكْرُ إِذَا هِي أَذْكَتُها الصَّبَابَةُ وَالفِكْرُ إِذَا مِتُ ظَمْآناً فلاَ نَزلَ القَطْرُ! إِذَا مِتُ ظَمْآناً فلاَ نَزلَ القَطْرُ! وأَحْسَنُ مِنْ بَعْضِ الوَفاءِ لَكِ العَلْمُ لاَحْرُفِها، مِنْ كَفِّ كاتِبِها، بَشْرُ هُوَايَ لَها ذَنْبٌ، وَبَهْجَتُها عُذْرُ لاَحْرُفِها، عَنْ كُلِ واشِيةٍ، وَقُررُ لاَدْناً بِها، عَنْ كُلِ واشِيةٍ، وَقُررُ أَرِي أَنَّ دَاراً، لَسْتِ مِنْ أَهْلِها، قَصْفُرُ وَإِيْسِايَ، لَوْلا حُبُّكِ، المَاءُ وَالْخَمْرُ وَالْمِيْةِ، وَالْحَمْرُ وَإِيَّالِيَا عَلْمُ وَالْمِيْةِ، وَقُررُ وَإِيْسِايَ، لَوْلا حُبُكِ، المَاءُ وَالْخَمْرُ وَالْمِيْةِ، وَالْحَمْرُ وَإِيَّالِيَاءَ وَالْخَمْرُ وَالْمِيْةِ، وَقَرْمُ وَإِيَّالِيَا عَلَى اللَّهَاءُ وَالْخَمْرُ وَالْمِيْةِ، وَقَرْمُ وَإِيَّالِيَاءً وَالْخَمْرُ وَالْمِيْةِ، وَقَرْمُ وَإِيَّالَ وَالْمِيْةِ، وَقَرْمُ وَالْمَاءُ وَالْخَمْرِ وَالْمَاءُ وَالْخَمْرِ وَالْمَاءُ وَالْخَمْرُ وَالْمَاءُ وَالْعَاءُ وَالْخَمْرِ وَالْمِيْرَاقِ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءِ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُرْ وَالْمِيْمُ وَالْمِيْرَاقِ وَالْمَاءُ وَالْمَاهِ وَالْمَاءُ وَالْمَامُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَامِ وَالْمَاءُ وَالْمَاعِمُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَامِوْدُوا وَ

اراك عصيي الدَّمْ شيمتُك الصَّبْرُ
 بيلى أنا مُشْتَاقَ، وَعِنْدِي لَوْعَةً
 إذا اللَّيْلُ أَضُوانِي بَسَطْتُ يَدَ الهَوَى
 إذا اللَّيْلُ أَضُوانِي بَسَطْتُ يَدَ الهَوَى
 تكادُ تُضِيءُ النَّارُ بَيْنَ جَوَانِحِي
 معلّلتي بالوصل والمَوْتُ دُونَهُ
 معلّلتي بالوصل وضيّعت المَوْدَة بَيْنَا
 حفيظت وضيّعت المَودة بَيْنَا
 وضيا هذه الأيّامُ إلاّ صحائف لا حومَا هذه الأيّامُ إلاّ صحائف لا حينفسي مِنَ الغادينَ في الحَيِّ غَادَةً
 بنفسي مِنَ الغادينَ في الحَيِّ عَادَةً
 بنفسي مِنَ الغادينَ في الحَيِّ وَإِنَّ لي
 بينفسي مِنَ الغادينَ في مَواك ، وإنَّ لي
 بينفسي مَن الغادين في هَواك ، وإنَّهُمْ
 ا حَوَارَبْتُ قَوْمِي في هَواك ، وإنَّهُمْ

فَقَدْ يَهْدِمُ الإِيمانُ مَا شَيَّدَ الكُفْرُ فَتَأْرَنُ، أحياناً، كمَا أرِنَ اللهُورُ ٥١ - تُسَائِلُني: مَنْ أَنْتَ؟ وَهِيَ عَلِيمَةٌ وَهَلْ بِفَتِيَّ مِثْلِي عَلَى حَالِهِ نُكُرُ؟ وَلَمْ تَسْأَلِي عَنِّي وَعِنْدَكِ بِي خُبْرُا فَقُلْتُ: مَعاذَ اللَّهِ بَلْ أَنْتِ لاَ الدُّهْرُ ١٩ - وَمَا كَانَ لِلأَحْزِانِ، لَوْلاكِ، مَسْلَكٌ إِلَى القَلْبِ؛ لكِنَّ الهَوَى للبِلَى جِسْرُ إذا مَا عَداهَا البِّينُ عَذَّبَها الهَجْرُ وأنَّ يَدي ممَّا عَلَقْتُ بِهِ صِفْرُ إِذَا البَيْنُ أَنْسَانِي أَلَحٌ بِيَ الهَجْرُ لَهَا الذُّنْبُ لا تُجْزَى بِهِ وَلِيَ العُذْرُ عَلَى شَرَفِ ظَميْاءَ جَلَّلَهَا الذُّعُرُ تُنادي طَلاً بالوَاد أعْجَزَهُ الحُضْرُ لَيَعْرِفُ مَنْ أَنْكَرْتِهِ البَدْوُ وَالْحَضْرُ إذا زَلَّتِ الْأَقْدَامُ وَاسْتُنْزِلَ النَّصِرُ مُعَوَّدَةِ أَنْ لاَ يُخِلُّ بِهَا النَّصْرُ كَثِيرٌ إِلَى نُزَّالِهَا النَّظَرُ الشَّزرُ وأَسْغَبُ حَتَّى يَشْبَعَ الذِّئبُ وَالنَّسْرُ وَلا الجَيْشَ مَا لَمْ تَأْتِه قَبْلِيَ النَّذْرُ

١٢ – فَإِن يَكُ مَا قَالَ الوُشَاةُ وَلَـمْ يَكُــنْ ١٣ - وَفَيْتُ، وَفِي بَعْضِ الوَفَاءِ مَذَلَّةٌ لإِنْسَانَةٍ فِي الحَيِّ شِيمَتُها الغَدْرُ ١٤ - وَقُورٌ، ورَيْعَانُ الصِّبَا يَستَفرُّهَا ١٦ - فَقُلْتُ كَما شاءَتْ وَشَاءَ لَهَا الهَوَى: قَيِيلُكِ! قالَتْ: أَيُّهُمْ؟ فَهُمُ كُثْرُ ١٧ - فَقُلُتُ لَها: لَوْ شِئْتِ لَـمْ تَتَعَنَّسى ١٨ - فَقَالَتُ: لَقد أَزْرَى بِكَ الدَّهْرُ بَعْدَنا . ٢ - وَتَهْ لِكُ بَيْنَ الهَ زُلِ وَالجِدِّ مُهْجَةٌ ٢١ - فَأَيْقَنْتُ أَنْ لاَ عِزٌّ بَعْدِي لِعاشِقِ ٢٢ - وَقَلَّبْتُ أَمْ رِي لا أَرَى لِي رَاحَةً ٣٣ - فَعُدْتُ إِلَى حُكْم الزَّمَان وَحُكْمِهَا ٢٤ - كَأَنِّي أَنَادِي دُونَ مَيْثَاءَ ظَبْيَةً ٢٥ - تَجفَلُ حِيناً، ثُمَّ تَرْنُو كَأَنَّهَا ٢٦ – فَلاَ تُنْكِريني، يا ابْنَةَ العَمِّ، إِنَّـهُ ٢٧ - وَلا تُنْكِرِينِي، إِنَّنِي غَيْرُ مُنْكَرِ ٢٨ - وَإِنَّى لَجَرَّارٌ لِكُـلِّ كَتِيبةِ ٢٩ - وإِنِّي لَنَزَّالٌ بِكُـلٌ مَخُوفَةِ ٣٠ - فَأَظْمَأُ حَتَّى تَرْتُوي البِيضُ والقَّنَا ٣١ - ولا أُصْبَحُ الحَيُّ الْخُلُوفَ بغَارَةِ،

٣٢ - ويَا رُبُّ دَار، لَمْ تَخَفْني، مَنِيعة طَلَعْتُ عَلَيْها بِالرَّدَى، أَنَا وَالفَجْرُ فَلَيْسَ لَهُ بَرٌّ يَقِيه، وَلا بَحْرُ فَقُلْتُ: هُمَا أَمْرَانِ؛ أَحْلاَهُما مُرُّ وَحَسْبُكَ مِنْ أَمْرِيْنِ خَيْرُهُما الأَسْرُ فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ، مَا نَالَني خُسْرُ إِذَا مَا تَجَافَى عَنِّيَ الْأُسْرُ وَالضُّرُّ؟ فَلَمْ يَمُتِ الإِنسانُ ما حَيِيَ الذِّكْرُ كَمَا رَدُّهَا، يَوْمًا، بِسَوْءَتِه عَمْرُو وَمَا كَانَ يَغْلُو التُّبْرُ لَوْ نَفَقَ الصَّفْرُ

٣٣ - وَحَىٌّ رَدَدْتُ الْحَيْلَ حَتَّى مَلَكْتُهُ هَزِيمًا وَرَدَّتْنِي البَراقِعُ وَالْخُمْرُ ٣٤ - وَسَاحِبَة الأَذْيَالِ نَحْوِي، لَقِيتُهَا فَلَمْ يَلْقَهَا جَافِي اللِّقَاءِ وَلا وَعْرُ ٣٥ - وَهَبْت لها مَا حَازَهُ الجَيْشُ كُلُّهُ وَرُحْتُ وَلَمْ يُكْشَفُ لأبياتها سترُ ٣٦ - وَلا رَاحَ يُطْغُيني بِأَثْوابِهِ الغِنَى وَلا بَاتَ يَثْنِيني عن الكَرَم الفَقْرُ ٣٧ - وَمَا حَاجَتِي بِالْمَالِ أَبْغِي وُفُورَهُ إِذَا لَمْ أَفِرْ عِرْضِي فَلا وَفَرَ الوَفْرُ ٣٨ - أُسِرْتُ وَمَا صَحْبِي: بِعُزْلِ لَدَى الوَغَى وَلاَ فَرَسِي مُهْرٌ، وَلا رَبُّهُ غَمْرُ ٣٩ - وَلَكِنْ إِذَا حُمَّ القَضَاءُ عَلَى امْرىء . ٤ - وَقَالَ أُصَيْحَابِي: الفرَارُ أُو الرَّدَى؟ ٤١ - وَلَكنَّني أَمْضي لمَا لا يَعيبُني ٤٢ - يَقُولُونَ لي: بعْتَ السَّلامَةَ بالرَّدَى ٤٣ - وَهَلْ يَتَجَافَى عَنِّي المَوْتُ سَاعَةً ٤٤ – هُوَ المَوْتُ؛ فَـاخْتَـرْ ما عَلا لَكَ ذِكْرُهُ ٥٥ - وَلاَ خَـيْرَ في دَفْع الرَّدَى بِمذَلَّة ٤٦ - يَمُنُّونَ أَنَّ خَلُّوا ثِيابِي، وَإِنَّمَا عَلَيَّ ثِيَابٌ، مِنْ دِمائِهِم، حُمْرُ ٤٧ - وَقَائِمُ سَيْفٍ فِيهِمُ انْدَقَّ نَصْلُهُ وَأَعْقَابُ رُمْحٍ فِيهِمُ حُطِّمَ الصَّدْرُ ٤٨ - سَيَذْكُرُني قَومي إِذَا جَدَّ جِدُّهُمْ وَفِي اللَّيْلَةِ الظُّلْمَاءِ يُفْتَقَدُ البَدْرُ ٤٩ – فَإِنْ عِشْتُ فَالطُّعْنُ الَّذِي يَعْرِفُونَهُ وَتِلْكَ القَنَا وَالبِيضُ وَالضُّمُّ الشُّقْرُ ٥٠ - وَإِنْ مُتَّ فَالإِنْسانُ لا بُدَّ مَيِّتٌ وَإِنْ طَالَتِ الْأَيَّامُ، وَانْفَسَحَ العُمْرُ ٥١ - وَلَوْ سَدٌّ غَيْرِي مِا سَدَدْتُ اكْتَفُوا بِهِ

٢٥ - وَنَحْنُ أَنَاسٌ، لا تَوسَّطَ عِنْدَنَا
 ٣٥ - تَهَونُ عَلَيْنَا في المَعَالي نُفُوسُنَا
 ٤٥ - أعَزُّ بني الدُّنْيَا وأَعْلَى ذَوِي العُلاَ

لَنَا الصَّدْرُ دُونَ العَالَمِينَ أَو القَبْرُ وَمَنْ خَطَبَ الْحَسْنَاءَ لَمْ يُعْلِهَا المَهْرُ وَمَنْ خَطَبَ الْحَسْنَاءَ لَمْ يُعْلِهَا المَهْرُ وَأَكْ سَرَمُ مَنْ فَوْقَ التَّرَابِ وَلاَ فَخْرُ

١ – الشُّيمة: الخُلُق والطبيعة.

٣ - أضواني: أضْعَفني وأهْزكني. الحلائق: جمع خليقة
 وهي الطبيعة التي يُخْلق المرء بها. الكِبر : العظمة وعزة
 النَّفس.

٤ - الحوانح: جمع جانحة وهي الضّلع القصيرة مما يلي الصدر. أذكتها: أوقدتها وأشعلتها. الصبابة: الشوق او حرارته.

- عَلَّلُهُ بالشيء: تَسَغَلُهُ به وَلَهَّاه. الوصل: الاجتماع بالحبيب. القَطْر: المَطَر.

٧ – البَشْر: القَشْر والمحو.

٨ - يَنفْسي: أي أفْدي بها. الغادة: الفتاة الماعمة اللينة الجوانب.

٩ - رائح إليه: مال اليه واقبل عليه في سرعة وخفية.
 الوقر: الصَّمَم.

١٠ - بَدَوْتُ: أقمتُ بالبادية. حاضرون: مقيمون في الحضر، أي في المدن والقرى. القفر: الحلاء من الارض لا ماء فيه ولا كلا ولا ناس.

١١ – الماء والحقمر: كناية عن غاية الانسجام والتوافق.
 ١٤ – الوَقُور: الرزين الساكن، يستعمل للمذكر والمؤنث. ريعان الصبًا: شرخه وآولُهُ. أُرِنَّ: نَشيط وَمَرَح. المهر: ولد الفرس.

٥١ – النُّكْر: الجَهْل.

١٧ - التعنت: طلب المشقة والمكابرة عناداً. خبر الشيء خبراً: عرف خبره على حقيقته.

١٨ - أزْرَى بك: حَطٌّ من قَدْرك ومكانتك.

٢٠ – الْمُهْجَة: الروح. عَداها: جاوزها وتركها. البّين:

الفراق.

٢٢ – قَلَّبْتُ أَمْرِي: أطلتُ النظرَ في عواقبه.

٢٤ – المَيْثاء: الأرض السَّهْلَة. الشَّرف: الموضع العالي يُشرف على ما حَولهُ. ظَمْياء: هزيلة قليلة اللحم.
 جَلَّلها: عَمَّها وَغَمرها.

٢٥ - رَنَا إليه: أدام الطهر إليه بسُكون الطَّرف، الطَّلا:
 ولد الظَّبية ، الحُضْر: العَدْوُ وثباً.

٢٧ -- إذا زَلَّت الأَقدام: أي إذا تَعثرُت من شيدٌة الفزع عند الله عند القتال. استنزل النصر: طُلبَ إنزاله من عند الله تعالى.

٢٨ - لا يُخلُّ بها: لا يغيب عنها ويتركها.

٢٩ - مَخُوفة: موقعة يُهاب نُزولها. النَّظَر الشَّزْر: النَّظْر بطرف العين غَضَباً.

٣٠ - البيض: السيوف. القنا: الرماح، واحدتها قناة.
 أسغب حتى يشبع الذئب والنسر: اجوع ريثما تمتلىء
 بطون الضواري من جثث الصرعى والقتلى.

٣١ – لا أصبع: لا آتي في الصباح . الحُلُوف: جمع خالف، والحي الحتلاف: الحي الذي كله من النساء والاطفال والشيوخ الذين تخلفوا فيه بعد خروج الرجال للقتال. التُذر: جمع نذير.

٣٢ - الرُّدَى: الهلاك والموت.

٣٣ – هزيماً: اي وهو مهزوم مغلوب البراقع: جمع بُرقَّع وهو قناع تستر به المرأة وَجُهها. الخُمْر: جمع خمار وهو غطاء تستر به المرأة رأسها. يقول إنه اذا دخل الحي المغلوب ورأى النَّساء ارتد عنه وخرج شهامة لمكه ومروءة.

٣ - الجافي: الفظ السيء الخُلق. الوعر: الصلب

٣ - وُفُورُهُ: كَثْرَتُهُ وَسَعَتُهُ. لم أَفْرِ عِرضي: لم أَصْنَهُ

٣ - العُزْل: جمع أعْزل وهو من لا سلاح معه. الوعى ي اللغة هي الجَلَبة واستعملت بمعنى الحرب لما فيها من الموات والجلبة. ربُّه: صاحبه ومالكه. الغمر: غير

لجَرَّب. ٣٠ - حُمَّ القَضاء: قضي وَقُلدِر.

٤ - أصيُّحابي: تصغير أصحابي وهي صيغة يراد بها لتحقير. الردى: الهلاك والموت.

٤٢ - يَتَجَافي: يتباعد ، الضرّ : سوء الحال من مَرَض أو مدة أو فقر أو نحو ذلك.

 ٥ إلسُّوءة: كُلُّ عَمَل وأمر شائن. عمرو: هو عمرو ب العاص الذي اشترك في التحكيم الذي عُقب موقعة

صفين مين جيشي الامام على بن ابي طالب ومعاوية بن ابي سفيان فرجح بدهائه ومكره كفة معاوية بعد أن كاد جيشه يُهزم في ساحة القتال.

٧٤ - قائمُ السَّيف: مقبضهُ.

٨٤ - جَدِّ جدِهُم: إِسْتَدُّ بِهِمِ الأَمرِ.

٤٩ - الضُّمُّر: جمع ضامر وهو القليل اللحم من الابل والخيل لكثرة حركته وجريه, والتسُّقر: أي الكريمة العنصر،

٥١ - التبر: فتات الذهب قبل أن يصاغ. الصُّفر: النّحاس الأصفر. ٢٥ - الصّدر: الصّدارة والرئاسة.

٥٣ - يُشبه التماعر حال قومه في استعدادهم للتضمية بارواحهم على نفاستها في سبيل المجد والرفعة بحال من يتقدم ليخطب فتاة جميلة غير سالٍ بغلاء مهرها,

٥٤ - مَنْ فُوقَ التراب: الأحياء من الناس على وَجه الأرض.

اللغة هي الجَلَبة بمعنى الحرب لما فيها من الأصوات والجلبة.

ربة · صاحبة ومالكه. الغمر: غير المُحَرَّب.

٣٩ ـ حُمَّ القَضاء: قضي وَقُدَّر.

 ٤٠ - أصيْحابي: تصغير أصحابي وهي صيغة يراد بها التحقير. والردى الهلاك والموت.

٤٣ - يَتَحافى: يتباعد، الضرّ: سوء الحال من مَرض أو شدة أو فقر أو نحو ذلك.

٥٤ ـ السوّعة: كُلُّ عَمَل وأمر شائن، عمرو: هو عمرو بن العاص الذذ اشترك في التحكيم الذي عَقب موقعة صفين بين جيشي الإمام علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان فرجح بدهائه ومكره كفة معاوية بعد أن كاد جيشه يُهزم في ساحة القتال.

٤٧ قائم السيف: مقبضة.

٤٨ ـ جَدُّ جَدُّهم: إشتتًا بهم الأمر.

٤٩ ـ الضُمَّر: جمع ضامر وهو القليل اللحم من الإبل
 والحيل لكترة حركته وجريه. والشُّقْر: أي الكريمة العنصر.
 التبر فتات الذهب قبل أن يصاغ . الصَّفْر. النَّحاس
 الأم ذ

الاصفر. ٥٢ – الصُّدر: الصَّدارة والرئاسة.

٥٣ ـ يُشبه الشاعر حال قومه في استعدادهم للتضحية بأرواحهم على نفاستها في سبيل أمجد والرفعة بحال من يتقدم ليخطب فتاة حميلة غير مبال بغلاء مهرها.

٤٥ ـ مَنْ فَوْقَ التراب: الأحياء من الناس على وَجُه ِ
 الأرض.

### الشريف الرَّضِيّ

### - £ + 7 - 409

هو أبو الحسن محمد بن أبي أحمد الحسين الطاهر الملقب بذي المناقب. ينتهي نسبه إلى موسى الكاظم فإلى الحسين بن علي، ولذلك لُقّب بالشريف الرضي الموسوي، ولد في بغداد وفيها تلقى علومه وبدأ يقرض الشعر ولم يتجاوز بضع عَشْرة سنة من العمر، وكان متبحراً بعلوم القرآن وعلم الكلام، ضليعاً في اللغة العربية ونحوها، وكانت له دار عرفت باسم «دار العلوم» كان يتردد عليها العلماء وطلبة العلم، توفي في بغداد ودفن في الكرخ ثم نقلت رفاته الى مشهد الحسين بكربلاء فدفن عند أبيه.

له ديوان ضخم معظمه في المديح والافتخار وشكوى الزمان والمراثي والغزل وغير ذلك من الأغراض. وقد ترك لنا عدة مؤلفات أشهرها على الاطلاق كتاب «نهج البلاغة» الذي جمع فيه خطب الإمام على بن أبي طالب وحكمه ورسائله. وكان شديد الإعجاب بشخصية المتنبي وبشعره فترسم خطاه وعارض أشهر قصائده واقتبس الشيء الكثير من معانيه والفاظه.

برىء شيعرُه، على كثرته وتعدد أغراضه، من الركاكة والتكلف والتعقيد فجاء محكم النسج، ظاهر البلاغة، واضح العبارة، وفيه يقول الثعالبي في «اليتيمة»: «يُعَدُّ اليوم أبدع أهل الزمان وأنجب سادة العراق، يتحلى، مع مَحْيدِه الشريف ومفخره المنيف، بأدب ظاهر، وفضل باهر، وحظ من جميع المحاسن وافر، وهو أشعر الطالبيين مَنْ مَضَى منهم ومن غَبر على كثرة شعرائهم المفلقين، ولو قلت عنه إنه أشعر قريش لم أُبعِدْ عن الصدق».

تطالعنا من خلال أشعاره شخصية رجل عزيز النفس، بعيد الهمة، شديد الاعتداد بالنفس، طاهر الذيل، جمّ الأدب والظرف.

### ظَيْيةُ البان

هذة القصيدة هي من أُجْوَد وأشهر قصائده الغزلية المعروفة بالحجازيّات وقد عارضَها شُعَراء كثيرون ومنهم أحمد شوقي بقصيدته الشهيرة «زحلة».

مَنْ بالعراق، لَقد أَبْعَدْتِ مَرْمَاكِ يا قُرْبُ مَا كَذَبَتْ عَيْني عَيْناك يَوْمَ اللَّقَاء فَكَانَ الفَضْلُ للْحَاكي

١ - يا ظَبْيَةَ البَانِ تَرْعَى في خَمَائِلِهِ لِيَهْنَكِ اليَوْمَ أَنَّ القَلْبَ مَرْعَاكِ ٢ - المَاءُ عِنْدَكِ مَبْذُولٌ لِشَارِبِهِ وَلَيْسَ يُرُولِكِ إِلا مَدْمَعِي البَاكِي ٣ - هَبَّتْ لَنَا مِنْ رِيَاحِ الغَوْرِ رَائِحَةٌ بَعْدَ الرُّقَادِ عَرَفْناها بِرَيّاكِ ٤ - ثُمَّ انْشَنَيْنَا، إِذَا مَا هَزُّنَا طَرَبٌ عَلَى الرِحَالِ، تَعَلَّلْنَا بِذِكْرَاكِ صَهْمٌ أَصَابَ وَرَامِيه بذي سَلَم ٦ – وَعُدُّ لِعَيْنَيْكِ عِنْدِي مَا وَفَيْتِ بِهِ ٧ - حكَّت ْ لحَـاظُك مافي الرِّيم مِنْ مُلَّح ٨ - كَأَنَّ طَرْفَكِ يَوْمَ الجِزْعِ يُخْبِرِنًا بِما طَوَى عَنْكِ مِنْ أَسْمَاءِ قَتْلاَكِ ٩ - أَنْتِ النَّعِيمُ لِقَلبي وَالعَذابُ لَـ هُ فَمَا أَمَرَّكِ في قَلْبي وَأَحْلاكِ ١٠ - عِنْدِي رَسَائِلُ شَوْقِ لَسْتُ أَذْكُرُها لَوْلاً الرَّقيبُ لَقَدْ بَلَّغْتُها فَاك ١١ - سَقَى مِنيَّ وَلَيَالِي الخَيْفِ ما شَرِبَتْ مِنَ الغَــمَام وَحَـيَّــاهَا وَحَيَّــاك ١٢ - إِذْ يَلْتَقِي كُلُّ ذِي دَيْنِ وَماطِلَهُ مِنَّا، ويَجْتَمِعُ المَشْكُوُّ وَالشَّاكِي ١٣ - لَمَّا غَدا السِّرْبُ يَعْطُو بَيْنَ أَرْحُلِنَا مَا كَانَ فيه غَرِيمُ القَلْبِ إِلاَّكِ ١٤ – هامَتْ بِكِ العَيْنُ لم تَتْبَعْ سِوَاكِ هَوىً مَنْ عَـلَّـمَ العَيْنَ أَنَّ القَـلْبِ يَـهْـوَاكِ ٥١ - حَتَّى دَنَا البَيْنُ، ما أُحْيَيْتِ مِنْ كَمَد قَتْلَى هَوَاكِ، وَلا فَدَيْتِ أُسْرَاكِ ١٦ - يا حَبَّذا نَفْحَةٌ مَرَّتْ بِفِيكِ لَنَا وَنُطْفَةٌ غُمِسَتْ فِيها تُنَايَاكِ

# ١٧ - وَحَبَّذا وَقَفْةٌ، وَالرَّكْبُ مُغْتَفِلٌ ١٨ - لَوْ كَانَتِ اللِّمَّةُ السَّوْداءُ مِنْ عُدَدِي

عَلَى ثَرِيًّ وَخَدَتْ فِيهِ مَطَاياكِ يَوْمَ الغَميمِ، لَا أَفْلَتٌ أَشْراكي

 ١ - البان: شَجَر سَبْطُ القَوام ورَقُهُ كَورِق الصَّفْصاف تُشبَّهُ به الحسان في الطول واللّين. الخمائل: جمع حميلة وهي الشجر الكثير المُلتَفَّ.

٣ - الغور: المنخفض من الأرض ولعله اسم موضح.
 ريّاك: رائحتك الطيبة.

٤ - انثنينا: إنعطفنا وعُدنا,طرَب: خفقة وهزة من فرح أو حُزن، الرِّحال: جمع رَحْل وهو ما يوضع على ظهر البعير للركوب كالسَّرْج للفرس. تَعلَّلْنا: تَلَهَّيْنا واكتفينا.

٥ - ذو سلم: اسم موضع.

٣ - يا قُرَبَ: صِيغة نداء يراد بها التعجب، أى ما أَوْبَ.

حكت: أشبكهت الرّئم: الظبي الخالص البياض.
 الملح: جمع مُلحة وهي الكلمة المليحة، والمراد بها هنا المحاسن والصفات المستملحة. وفي البيت إشارة لطيفة إلى المثل العربي القائل: «الفَصْلُ للمبتدي وإن أحسن المُقتدي» مع قصد إلى مخالفة مدلوله.

٨ – الطّرف: العين والنَّظر. الجِزْع: اسم موضع. طَوَى: أَخْفَى وَكَتَمَ.

 ١١ - منىً: بلدة قُرْبَ مكة المكرمة يَنْزِلها الحُجَّاج أيّام التشريق، الخَيْف: واد بين منىً ومكة.

17 - السرب: القطيع من الظبّاء أو البقر الوحشى والمراد هنا الحِسان، يعطو: يرفع رأسة. الأرحُل الرَّحال وقد سَبقَ شرح معناها، الغريم: الدائن أو المدين ويراد به هنا الثاني، ومعنى عَجُز البيت أنّ حبيبته هي وحدها التي سلّبَتْ قلبه فَلزَمها أداؤه كما يُلزم المدين يردّ الدين للساحيه.

١٤ - هامَتْ بكِ: شُغْفَتْ حُبّاً بكِ.

٥١ – البين: الفراق. الكَمَدُ: الحُزُن والغمّ.

١٦ -- يا حُبِّدا: ما أحَبَّها وأحْلاها. نَفْحَة: نَسْمَة أو فَرْحة طيب. نُطْنَة: قَطْرة رُضاب.

الثّنايا: جمع تَنيَّة وهي إحدى الأسْنان الأربع التي في مُقدَّم الفم.

۱۷ – وَخَدَّت: سارت بخطى سريعة واسعة, مطاياك: ركائبك.

١٨ - اللّمة: شعر الرأس الجاوز شحمة الأذن. الغميم:
 وادي بين الحرمين قرب مكة. الأشراك جمع شرك وهو حيالة الصيد. يقول: لو كنت شاباً فتياً لما تركتك تُفلتين
 مني.

### ذاتُ الطُّـوْق

### قَالَها في جارية سوداء وهي مِنْ أحسن ما قِيلَ في مَدْح السَّواد

اذات الطوق لم أقرضك قلبي
 كفاك حلي جيدك أن تحلي
 سكنت القلب حيث خلقت منه
 مأحبك أن لسونك لسون قلبي
 عديني وامطلي، وعدي، فحسبي
 ولا تستهلكي بيديك فلبسي
 سميعت لها حواراً كان فيه
 سميعت لها حواراً كان فيه
 خيا لك منطقاً لو كان هجراً
 كان الظبية الأدماء حارت
 اخطرت في التقينا
 اخطرت سواد قلبي

على ضني به ليضيع ديني باطواق النصار، أو اللجين فأنت من الحشى والناظرين وإن ألبست لونا غير لوني وإن ألبست لونا غير لوني وصالا أن أراك وأن تريني فإن القلب بينكم وبيني فإن القلب بينكم وبيني رجُوع بلابلي ودنو حيني ليسامعه تلقي باليدين ليناعم العذبات لين إليدين على وجلين من هجر وبين يوجهك ظاهرا لسواد عيني

١ – أذات: يا صاحبة، والهمزة فيها حرف نداء للقريب، الضنّ: البخل بالشيء النفيس.

٢ – الحُلِّي: جمع حَلْي وهو ما يُتزين به من مَصُوغ المعادن والحجارة الكريمة، والمراد هنا جمال جيدها ومحاسنه الخلقية. النضار: الذهب أو الخالص منه خاصة. اللَّجينُ: الفضة.

٣ – الناظرين: مثنى ناظر وهو العَيْن.

٤ - في هذا البيت إشارة الى سواد لون الموصوفة.
 ٧ - البكابل: جمع بُلبال وهو الهُم والوسواس. دُنُو

حَيْنِي: قُرْبُ هَلاكي: وفي المثل: «إذا حَان الحَيْنُ حارَتِ العَيْنُ».

العين». ٨ -- الهُجْر: القبيح والبّذيء مِنَ القَوْل. تُلُقِّيَ باليدين: كناية عن شدة الحرص عل كلامها لنفاسته.

كناية عن شدة الحرص عل كلامها لنفاسته. 9 - الأدْمَاء: الشديدة السُّمْرة، حَارَتْ: رَجَعَت. العَذبات: جمع عذّبة وهي طَرَفُ الشيء ولعل المقصود بها هنا الجُفُون أو اطراف اللسان.

١٠ - وَجَلَيْن: خوفين. يَبْرِن: فراق.

١١ – سُواد القُلْب: حُبُتُهُ.

# ابن زُرينة البغدادي

### توفي عام ۲۰ ۶ هـ

هو على بن زريق البغدادي وكنيته أبو الحسن، شاعر مقل لا يذكر له مؤرخو الأدب غير هذه القصيدة التي اخترناها له والتي تناقلها الرواة وخلّدت اسم صاحبها.

قالوا كانت له ابنة عم يحبها وتحبه أشد الحب وكانا يقيمان في بغداد فاضطر لفقره وقلة ذات يده إلى الإرتحال عنها، ويمُّمَ وَجْهَه شَـطْرَ الأندلس طلباً للرزق وسعة العيش، فقصد أبا الخيبر عبد الرحمن الأندلسي ومدحه بقصيدة بليغة فلم يعطه إلا عطاء قليلاً فاغتم ومرض. ولما سأل عنه عبد الرحمن بعد أيام ذهبوا يتفقدونه في الحان الذي كان ينزل فيه فألْفُو هُ ميتاً وعند رأسه رقعة مكتوب فيها هذه القصيدة.

# لا تعنذليه

٢ - مَا آبَ مِنْ سَفَرِ إِلاَّ وَأَزْعَجَهُ عَزْمٌ إِلَى سَفَرِ بِالرَّغْمِ يُزْمِعُهُ

١ - لا تَعْذُلِيه فَإِنَّ العَذْلَ يُولِعُهُ قَدْ قُلْتِ حَقّاً وَلَكِنْ لَيْسَ يَسْمَعُهُ ٢ - جَاوَزْتِ فِي نُصْحِهِ حَدّاً أَضَرَّ بِهِ مِنْ حَيْثُ قَدَّرْتِ أَنَّ النَّصْحَ يَنْفَ ٣ - فَاسْتَعْمِلِي الرِّفْقَ فِي تَأْنِيبِهِ بَدلاً مِنْ عُنْفِهُ فَهُوَ مُضْنَى القَلْبِ مُوجَعُهُ ٤ - قَدْ كَانَ مُضْطَلِعاً بِالخَطْبِ يَحْمِلُهُ فَضُلِّعَتْ بِخُطُوبِ البينِ أَضْلُعُهُ ه - يَكْفيهِ مِنْ لَوْعَةِ التَّشْتِيتِ أَنَّ لَهُ مِنَ النَّوَى كُلَّ يَوْمِ ما يُرَوِّعُهُ

مَوَكَّلٌ بِفَضاءِ اللَّهِ يَذْرَعُهُ رِزْقًا وَلاَ دَعَةُ الإِنسانِ تَقْطَعُهُ لا يَخْلُقُ اللّهُ مِنْ خَلْقٍ يُضَيّعُهُ بَغْيٌّ أَلاَ إِنَّ بَعْنِيَ المَرْءِ يَصْرَعُهُ بِالكَرْخِ مِنْ فَلَـكِ الأُزْرارِ مَطْلَعُهُ صَفْوُ الحَياةِ وَأَنَّى لا أُوَدِّعُهُ وَأَدْمُعِي مُستَهِيلاًت وأَدْمُعُيه مِنْسِي بِفُرقتهِ لكِنْ أُرَقُّعُلهُ بِالْبَيْنِ عَنْهُ وَقَلْبِي لا يُوسِّعُهُ كَأْساً يُجَرُّعُ مِنْها مِا أُجَرِعُهُ الذَّنْبُ وَاللَّهِ ذَنْبِي لَسْتُ أَدْفَعُهُ لَوْ أَنَّنِي حِينَ بَانَ الرُّشْدُ أَتْبَعُهُ حُزْناً عَلَيْهِ وَلَيْلِي لَسْتُ أَهِ جَعُهُ لاَ يَطْمَئِنُ بِهِ مُذْ بِنْتُ مَضْجَعُهُ بِهِ وَلاَ أَنَّ بِي الأَيِّامَ تَفْجَعُهُ عَسْراءَ تَمْنَعُنِي حَقِّي وَتَمْنَعُهُ فَلَمْ أُوَقَّ الَّذِي قَدْ كُنْتُ أَجْزَعُهُ آثارُهُ وَعَفَتْ مُذْ بِنْتُ أَرْبُعُهُ أم اللَّيالي التي أمضته تُرجعه وَجادَ غَيْثٌ عَلَى مَغْنَاكَ يُمْرِعُهُ

٧ - كَأَنَّمَا هُـوَ فِي حَـلٍّ وَمُرْتَحَلِّ ٨ - وَما مُحاهَدَةُ الإنْسان واصلـةٌ ٩ - قَدْ قَسَّمَ اللَّهُ بَيْنَ النَّاسِ رِزْقَهُمُ ١٠ -وَالْحِرْصُ فِي الرِّزْقِ وَالْأَرْزَاقُ قَدْ قُسِمَتْ ١١ - أستَوْد عُ اللَّهَ في بَغْدادَ لِي قَمَراً ١٢ – وَدَّعْتُـهُ وَبُـوُدِّي لَــوْ يُوَدَّعُنِي ١٣ - وَكُمْ تُشَبُّتُ بِي يَوْمَ الرَّحِيلِ ضُحيًّ ١٤ - لا أكْذَبُ اللَّهَ ثَوْبُ العُذر مُنْخَرَقٌ ١٥ - إِنِّي أُوسِّعُ عُلْرِي في جِنايتَهِ ١٦ - إِعْتَضْتُ مِنْ وَجُه خِلِّي بَعْدَ فُرْقَتِهِ ١٧ - كَمْ قائل لي ذُقْتَ البَيْنَ قُلْتُ لَهُ ١٨ - هَلا أَقَمْتُ فَكَانَ الرُّسْدُ أَجْمَعُهُ ١٩ - يَا مَنْ أُقَطِّعُ أَيَّامِي وَأُنْفِدُها ٢٠ - لا يَطْمَئنُ بِجَنْبِي مَضْجَعٌ وَكَذَا ٢١ - مَا كُنْتُ أُحْسَبُ أَنَّ الدَّهْرَ يَفْجَعني ٢٢ - حَتَّى جَرَى الدَّهْرُ فِيما بَيْنَنا بِيَدٍ ٢٣ – وَكُنْتُ مِنْ رَيْبِ دَهْـرِي جازِعاً فَرِقاً ٢٤ – بالله يا مَنْزِلَ القَصْر الَّذي دَرَسَتْ ٢٥ – هَل الزَّمانُ مُعيدٌ فيكَ لَذَّتَنا ٢٦ - في ذِمَّةِ اللّهِ مَنْ أَصْبَحْتَ مَنْزلَهُ

٢٧ - مَنْ عِندهُ لِي عَهدٌ لا يَضيعُ كما ٢٨ - وَمَنْ يُصَدِّعُ قَلْبِي ذِكْرُهُ وَإِذَا ٢٨ - وَمَنْ يُصَدِّعُ قَلْبِي ذِكْرُهُ وَإِذَا ٢٩ - لأَصْبِرَنَّ لِدُهر لا يُمَتِّعُني ٣٠ - عِلْماً بِأَنَّ اصْطِباري مُعْقِبٌ فَرَجَا ٣٠ - عَلَّ الليالي التي أَضْنَتْ بِفُرْقَتِنا ٣٠ - عَلَّ الليالي التي أَضْنَتْ بِفُرْقَتِنا ٣٧ - وَإِنْ تَغُسلُ أَحَسداً مِنَّا مَنِيَّتُهُ ٣٢ - وإِنْ يَسدُمْ أَبَداً هـذا الفراق لَسنَا

عِنْدِي لَهُ عَهْدُ صِدْقِ لا أَضَيِّعُهُ جَرَى عَلَى قَلْبهِ ذِكْرِي يُصَدِّعُهُ بِهِ. وَلاَ بِيَ في حالٍ يُمَتِّعُهُ فَأَضْيَقُ الأُمْرِ إِنْ فَكَرْتَ أُوسَعُهُ فَأَضْيَقُ الأُمْرِ إِنْ فَكَرْتَ أُوسَعُهُ جِسْمي سَتَجْمَعُني يَوْماً وَتَجْمَعُهُ لاَ بُدَّ في غَدِهِ الثّاني سَيَبُعُهُ لا بُدَّ في غَدِهِ الثّاني سَيَبُعُهُ فَمَا الَّذِي بِقضاءِ اللّهِ نَصْنَعُهُ فَمَا الّذِي بِقضاءِ اللّهِ نَصْنَعُهُ

 ١ - لا تعذليه: لا تلوميه. العَذْل: اللوم والمِتاب. يُولعه: يُغْريه ويزيده لجاجة.

٢ – النُّصُح: إخلاص المشورة.

٣ - مُضنَى القلب: مُعَذَّبُهُ وَمُتَّعَّبُهُ.

٤ - الخَطّب: الأمر الشديد, ضُلَّعت. عوجت, البين: الفراق والإرتحال.

ه – النُّوى: الفراق والبعاد.

٣ - آبَ: عاد ورَجَعَ. ازعجه: حَرَّكهُ وأتلقه. العزم: عقد
 النية على الشيء. بالرغم يزمعه: ينويه وَيَـجِدُّ في امضائه
 على كره منه.

الحَلّ والمرتحل: الإقامة والسفر. الفضاء: الأرض الواسعة
 او الحالية. يذرعه: يقطعه بسرعة كأنه يقيسه بالذراع.

 ٨ - المجاهدة: بذل الوسع والطاقة. الدعة: السكون والاطمئنان. تقطعه: اي تقطع الرزق.

١٠ - البغي: الظلم وتجاوز الحد.

١١ - إستودَّعَهُ الله :ودّعه تاركاً اياه في عناية الله وحفظه.
 الكرخ : حى من احياء بغداد.

الفَلَك من كل شيء: شكله المستدير. يشبه الشاعر حبيبته بالقمر الطالع من طوق الثوب.

١٣ - تشبث: تعلق واستمسك. مستهلات: فياضة وسيالة.

١٤ - يعترف الشاعر بتهافت حُجَجِه ووهي اعذاره في
 الارتحال عن حبيته.

٥١ – جنايته: ذنبه وجرمه.

١٦ - الحل: الصديق المحتص، وتجمع على أحلال. الكأس:

كناية عن مرارة الفراق.

١٨ - أقمت: بقيت في بغداد ولم ارتحل. كان : هنا فعل تام .
 يفيد تحقق الشيء ووقوعه.

بان: ظهر ووضح.

٩١ - أنفدها: أفنيها، أهجعه: انامه.

 ٢٢ – اليد العسراء: هي ضد اليمنى، ويكنى بها عن النكد / والتضييق والتشدد.

٢٣ – ريب الدهر: حوادثه ونوائبه. فرقاً: حائفاً وحلاً.

٢٤ - دُرَست وعفت: زالت وانمحت, الأربع: جمع ربع وهو الدار وما حولها.

٢٦ – جاد غيث: سقط بغزارة، وهي صيغة دعاء، والغيث
 في اللغة هو المطر الكثير النَّفع والحير. مغناك: مسكنك.
 يم عه: يُخْصُبُهُ ويكثر عشبه.

۲۸ – يصدعُ: يمزق،

٣٢ – غالتهُ المنية: أخدته فأهلكته من حيث لا يدري، غده الثانى: حياته الأخرى بعد الموت.

# شعراء الأندلس والمغرب

## ابــن زَيــُــدُون ۲۹۴–۲۹۳ هـ

هو أبو الوليد أحمد بن عبدالله المخزومي أحد كبار أدباء الأندلس. ولد بالرصافة من ضواحي قرطبة لأسرة عربية عريقة النسب. وكان والده عالماً وأديباً ومتفقهاً عُرِفَ بسعة روايته وغزارة علمه. وقد أتاحت لابن زيدون البيئة العلمية التي نشأ فيها أن يحصل ثقافة واسعة فألم بطرف من كل العلوم وبرع في الحديث والفقة والتفسيرواللغة والأدب والتاريخ حتى قال عنه ابن بسام في «الذخيرة»: «إنه فتى الآداب وعمدة الظرف، والشاعر البديع الوصف، غلب على قلوب الملوك بفضل ما اوتيه من اللسن والعارضة». وقال عنه في موضع آخر: « فأمّا سعة ذَرْعه، وتدفق طبعه، وغزارة بيانه، ورقة حاشية لسانه، فالصبح الذي لا ينكر ولا يرد، والبحر الذي لا يُحْصَر ولا يُعَد».

اشترك مع العاملين على إسقاط الدولة الأموية في الاندلس التي قامت على أنقاضها دولة بني جَهْور فنال حُظْوة عند مؤسسها أبي الحزم جهور بن محمد الكلبي الذي منحه لقب « ذي الوزارتين » مكافأة له على جهوده ، وكان ابن زيدون يُحِب ولادة بنت المستكفي وينافسه في حُبه لها وزير أبي الحزم ، ابن عبدوس ، الذي ظل يشي بالشاعر حتى زُج به في السجن ، وظل ابن زيدون يكتب الرسائل وينظم القصائد يستعطف بها الحاكم ، ولكنه لما يئس منه فر من السجن وغادر موطنه قرطبة فلم يعد اليها الا بعد وفاة ابي الحزم وتولي ابنه ابي الوليد الحكم . وقد حظي عنده بمكانة رفيعة ، ولكن الدسائس لاحقته من جديد ، فارتحل عن قرطبة وراح يجوب ارجاء الاندلس حتى استقر به المطاف ببلاط المعتضد حاكم اشبيلية وأصبح بعد وفاته وزيراً لابنه المعتمد وانتقل معه الى قرطبة ببلاط المعتضد حاكم اشبيلية وأصبح بعد وفاته وزيراً لابنه المعتمد وانتقل معه الى قرطبة

بعد أن استولى عليها وجعلها عاصمة لملكه. ولما شُبّت فتنة في اشبيلية بعثه المعتمد مع جيش لاخماد نارها وهناك اشتد به المرض ومات في رجب سنة ٤٦٣هـ.

ولابن زيدون، فضلاً عن ديوانه الذي يشتمل على قصائد في المدح والغزل والرثاء والعتاب والوصف، مجموعة رسائل السهرها «الرسالة الجدية» التي بعث بها وهو في السجن إلى ابن جهور يستعطفه بها ويطلب عفوه، «والرسالة الهزلية» التي جعلها على لسان ولادة وتهكم فيها بالوزير ابن عبدوس.

إنِّي ذَكَرْتُكِ

قالَ الفَتْحُ بنُ خاقان في «قَلَائِد الْعِقْيان»: وكان (أي ابن زيدون) يَكْلَفُ بولادة وكانت من الأدب والظّرف، وتَتْميم المسمع والطّرف، بحيث تَخْتَلسُ القلوب والألباب، وتُعيدُ الشّيبَ إلى أخلاق الشّباب. فلّما حلَّ بذلك الغَرْب، وانْحلَّ عقْدُ صَبْرهِ والألباب، وتُعيدُ الشّيبَ إلى أخلاق الشّباب. فلّما حلَّ بذلك الغَرْب، وانْحلَّ عقْدُ صَبْره بيد الكَرْب، كرَّ إلى الزهراء ليتوارى في نواحيها، ويتسلى برؤية ما فيها. فوافاها والربيع قد خلع عليها بُردة، ونَشَر سَوْسَنهُ وَوَردة، وأثر عَ جداولها، وأنْطق بَلابِلها، فارتاح ارتياح جميل بوادي القُرى، وراح بين روْض يانع وريح طيبة السَّرى، فتشوق إلى القاء ولادة وحن، وخاف تلك النوائب والمحن، فكتب إليها يَصِفُ فَرْطَ قلقه، وضيق أمده إليها وطلقه، ويُعاتبها على إغفال تَعَهّده، ويَصِف حُسن مَحْضره بها ومَشْهَده ».

١ - إِنِّي ذَكر تُك بِالزُّهْ راء مُشْتاقًا

وَالْأَفْقُ طَلْقُ ومَرْأَى الأرْضِ قَدْ رَاقَا

٢ - وَلِلنَّسيمِ اعْتِللَّ فِي أَصَائِلِهِ

كَأَنَّهُ رَقَّ لِي فَاعْتَلَّ إِشْفَاقَا

٣ - وَالرُّوضُ عَنْ مَائِه ِ الفِضِّيِّ مُبْتَسِمٌ

كَمَا شَقَقْتَ عَن ِ اللَّبَّاتِ أَطْواقَا

٤ - نَلْهُو بِمَا يَسْتَمِيلُ الْعَيْنَ مِنْ زَهَرٍ

جالَ النَّدَى فِيهِ حَتَّى مالَ أَعْنَاقَا

حَانًا اعْيُنهُ إِذْ عَايَنَتْ أَرَقِي
 بَكَتْ لِمَا بِي، فَجَالَ الدَّمْعُ رَقْراقا

٦ - وَرْدٌ تَأَلَّقَ في ضَاحِي مَنابِيهِ فَارْدَادَ منه الضَّحى فِي العَيْنِ إِشْرَاقا

٧ - سَرَى يُنَافِحُهُ نَيْلُوفَرٌ عَبِقُ

وَسَنانُ نَبَّهَ مِنْهُ الصُّبْحُ أَحْدَاقًا

٨ - كُلِّ يَسهِيهِ لَنَا ذِكْرَى تَشُوُّقِنَا

إِلِيكِ، لَمْ يَعْدُ عَنْها الصَّدْرُ أَنْ ضَاقًا

٩ - لاَ سَكَّنَ اللَّهُ قَلْباً عَقَّ ذِكْرَكُمُ

فَلَمْ يَطِرْ بَجَنَاحِ ِ الشُّوقِ خَفَّاقًا

١٠ - لَوْ شَاءَ حَمْلِي نَسِيمُ الرَّيْحِ حِينَ سَرَى

وَافَاكُمُ بِفَتيَّ أَضْنَاهُ مَا لأَقَى

١١ - يَوْمٌ كَأَيُّامِ لَذَّاتٍ لَنَا انْصَرَمَـتْ

بِتْنَا لَها حِينَ نَامَ الدُّهْرُ سُرَّاقَا

١٢ - لَوْ كَانَ وَفَّى الْمُنَى فِي جَمْعِنَا بِكُمُّ

لَكَانَ مَنْ أَكْرَمِ الأَيَّامِ أَخْلاقًا

١٣ - يَا عِلْقِيَ الْأَخْطَرَ الأَسْنَى الْحَبِيبَ إِلَى

نَفْسِي، إِذَا مَا اقتننى الأحْبابُ أَعْلاَقًا

١٤ - كانَ التَّحجَارِي بِمَحْضِ الوُدِّ مُذْ زَمنٍ

مَيْدَانَ أُنْس جَريننا فِيهِ أَطْلاَقَا

١ - الزهراء: مدينة في الأندلس شرع عبد الرحمن الثالث في بنائها على سفح جبل العروس الواقع شمالي قُرطبة وسماها باسم جارية من جواريه. طَلْقٌ: مُشْرِق.
 ٢ - اعتلال: رقة ولطافة. الأصائل والآصال: جمع المنافعة المنافعة

الأصيل وهو العَشيي، أي الوقت بعد العصر إلى مغربِ الشمس. رَقَّ لي: رأفَ بي.

٣ - اللبات: جمع لَبَّة وهي موضع القلادة مِنَ الصَّدر.
 ٥ - الرّقراق: الذي يدور في العين ولا يسيل.

٣ - في ضاحي منابته: في منابته البارزة للشمس.

٧ - يُنافِحهُ: يُغالِبُهُ في نشر الطيب والجمال.

النَّيْلُوفَر. نبات مائي كبير الأوراق مُسْتديرها يطفو على الماء ويمتاز بحمال زهره. العبق: الذي تفوح منه رائحة الطَّيْب. الوَسْنان: الذي أثقل النَّعاس جَفْنَيه.

٩ – عَنَّ ذِكْرَكُم: أعرضَ عنه ولم يُبالِ به.

١٠ – أَضْنَاهُ: أَسْقَمه.

١١ - إنصرمت: إنقضت وذهبت .

١٣ - العلق: النفيس الغالي من كل شيء. الأسسى: الأرفع أو الأبهى.

1 - التَّجاري: التسابق والتنافس. الأطلاق: جمع الطَّلق وهو الشَّوْط في جَرْي الحَيل.

# 

جاء في «قلائد العقيان» لابن خاقان: «ولمَّا يَئِسَ ابْنُ زَيْدُون مِنْ لُقْياها (أي ولاّدة) وحُجِبَ عَنْهُ مُحَيَّاها، كَتَبَ إليها يستديم عَهْدَها، ويؤكَّدُ وُدَّها، ويعتذر عن فراقها بإلحَطْب الذي غَشيهُ، والامتحان الذي خَشيهُ، ويُعلّمها أنّه ما سلا عنها بخمر، ولا خَبَا ما بينَ ضُلُوعه لَها مِنْ مُلتهب جَمْر، وهي قصيدة ضَرَبَتْ في الابداع بِسَهْم، وطَلَعَتْ في كُلّ خاطِرٍ وَوَهْم».

١ - أَضْحَى التَّنَائِي بَديلاً مِنْ تَدَانِينَا

وَنَابَ عَنْ طِيبِ لُقْيانَا تَحِافِينا

٢ - ألاَّ وَقَدْ حَانَ صُبْحُ البَيْنِ صَبَّحَنَا

حَيْنٌ، فَقَامَ بِنَا لِلْحَيْنِ دَاعِينَا

٣ - مَنْ مُبْلِغُ المُلْبِسِينَا بانْتِزاجِهِمُ

حُزْناً مَعَ الدُّهْرِ لاَ يَبْلي وَيُبْلِينَا

٤ - أَنَّ الزَّمانَ الَّذي مَا زالَ يُضْحِكُنَا

أُنْساً بِقُرْبِهِمُ قَدْ عادَ يُبْكِينَا

٥ - غِيظَ العِدَى مِنْ تَسَاقِينَا الهَوَى، فَدَعَوا

بِأَنْ نَغَضَّ، فَقَالَ الدَّهْرُ آمِينَا

٢ - فَانْحَلُّ مَا كَانَ مَعْقُوداً بِأَنْفُسِنَا وَأَنْبَتُّ مَا كَانَ مَوْصُولًا بأيدينا ٧ - وَقَدْ نَكُونُ وَمَا يُخْشَى تَفَرُّقُنَا فَاليَوْمَ نَحْنُ وَمَا ٨ - يَا لَيْتَ شِعْرِي وَلَمْ نُعْتِبْ أَعادِيَكُمْ هَلْ نَالَ حَظًّا مِنَ العُتْبَى أَعَادينا ٩ - لَمْ نَعْتَقِدْ بَعْدَكُمْ إِلاَّ الْوَفَاءَ لَكُمْ رأياً، ولَمْ نَتَقَلَّدُ ١٠ - مَا حَقُّنَا أَنْ تُقِرُّوا عَيْنَ ذِي حَسَدِ بنا، وَلاَ أَنْ تَسَرُّوا كاشِحاً فِينَا ١١ - كُنَّا نَرَى الْيَأْسَ تُسْلِينَا عَوَارِضُهُ وَقَدْ يَئِسْنا فَمَا للْيَأْسِ يُغْرِينَا ١٢ - بِنتُمْ وَبِنَّا، فَمَا ابْتَلَّتْ جَوَانِحُنَا شُوْقًا إِلَيْكُمْ، وَلاَ جَفَّتْ مَآقينًا ١٣ - نَـكَادُ حِينَ تُنَاجِيكُمْ ضَمَائرُنَا يَقْضِي عَلَيْنَا الأسَى لَوْلاَ تأسِّينَا ١٤ - حَالَتْ لِفَقْدِكُمُ أَيَّامُنَا، فَغَدَتْ سُوداً وكَانَتْ بِكُمْ بِيضاً لَيَالِينَا ١٥ - إِذْ جَانِبُ الْعَيْشِ طَلْقٌ مِنْ تَأْلُفِنَا اللَّهُ و صَاف ي مِنْ تَصَافِينَا رہ مراہ ومیرہیع

١٦ - وَإِذ هَصَرْنِا فُنُونَ الْوَصْلِ دَانِيَةً

قِطَافُهَا، فَجَنَيْنَا مِنْهُ مَا شِينَا

١٧ - لِيسْقَ عَهْدَكُم، عَهْدُ السُّرُورِ، فَمَا

كُنْتُمْ لأَرْوَاحِنَا إِلاّ رَيَاحِينَا

١٨ - لاَ تَحْسَبُوا نَأْيَكُمْ عَنَّا يُغَيِّرُنَا

إِنْ طَالَمًا غَيَّرَ النَّأْيُ الْمُحِبِّينَا

١٩ - وَاللَّهِ مَا طَلَبَتْ أَهْوَاؤُنَا بَدَلاً

منْكُمْ، ولا انصرَفَتْ عَنْكُمْ أَمَانِينَا

٢٠ - يَا سَارِيَ الْبَرْقِ غَادِ الْقَصْرَ وَاسْقِ بِهِ

مَنْ كَانَ صِرْفَ الْهَوَى وَالْوُدِّ يَسْقِينَا

٢١ - وَاسْأَلْ هُنَالِكَ هَلْ عَنَّى تَذَكُّرنَا

إِلْفاً تَذَكُّرهُ أَمْسَى يُعَنِّينَا

٢٢ - ويَا نَسِيمَ الصَّبَا بَلِّغْ تَحِيَّتَنَا

مَنْ لَوْ عَلَى الْقُرْبِ حَيًّا كَانَ يُحْيِينَا

٢٣ - فَهَلْ أَرَى الدُّهْرَ يَقْضِينَا مُسَاعِفَةً

مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غِبًّا تَقَاضِينَا

٢٤ - رَبيبُ مُلْك يَكُانٌ اللَّهَ أَنْسَأَهُ

مِسْكاً، وَقَدَّرَ إِنْشَاءَ الْوَرَى طِينَا

٢٥ - أوْ صَاغَهُ وَرِقاً مَحْضاً وَتَوَّجَهُ

مِنْ نَاصِع ِ التِّبْر ِ إِبْدَاعاً وَتَحْسِينَا

٢٦ - إِذَا تَأُوَّدَ آدَتْهُ رَفاهيَةً تُومُ العُقُود، وأَدْمَتْهُ البُرَى لينا

٢٧ - كَانَتْ لَهُ الشَّمْسُ ظِئْراً فِي أُكِلَّتِهِ

بَلْ مَا تَجَلَّى لَهَا إِلاَّ أَحَايينَا

٢٨ - كَأُنَّمَا أُثْبِتَتْ فِي صَـحْنِ وَجْنَتِهِ زُهْرُ الكَواكِبِ تَعْوِيداً

٢٩ - مَا ضَـرٌ أَنْ لَـمْ نَكُنْ أَكُفاءَهُ شَرَفاً

وَفِي الْمَودَّةِ كَافٍ مِنْ تَكَافِينَا

٣٠ - يَا رَوْضَةً طَالَمَا أَجْنَتُ لُواحظَنَا

وَرْداً، جَلاَهُ الصِّبا غَضًّا، ونسرينا

٣١ - وَيَا حَياةً تَمَلَّيْنَا بِزَهـُرِتِها

مُنيى ضُرُوبِ أَولَ لَاتَ أَفَانينَا

٣٢ - وَيَا نَعِيماً خَطَرْنَا مِنْ غَضارَتِهِ

في وَشْي نُعْمَى سَحَبْنَا ذَيْلَهُ حِينَا

٣٣ - لَسْنَا نُسَمِّيكِ إِجْلَلاً وَتَكْرِمَةً

وَقَدْرُكِ الْمُعْتَلِي عَنْ ذَاكَ يُغْنِينَا

٣٤ - إِذَا انْفَرَدْتِ ومَا شُورِكْتِ فِي صِفَةٍ

فَحَسْبُنَا الْوَصْفُ إِيضَاحاً وتَبْيينَا

٣٥ - يَا جَنَّةَ الْخُلْدِ أَبْدِلْنَا بِسِدْرَتِها

والكسوثسر العذب زقهوما وغسلينا

٣٦ - كَأَنَّنَا لَمْ نَبِتْ وَالوَصْلُ ثَالِثُنَا والسَّعْدُ قَدْ غَضَّ مِنْ أَجْفَانِ وَاشْيِنَا

٣٧ - إِنْ كَانَ قَدْ عَزَّ فِي الدُّنْيَا اللِّقاءُ فَفِي

مَوَاقِفِ الْحَشْرِ نَلْقَاكُمْ ويَكْفِينَا

٣٨ - سِرَّانِ فِي خَاطِرِ الظَّلْمَاءِ يَكْتُمُنَا

حَتَّى يَكَادَ لِسَانُ الصُّبْحِ يَفْشِينَا

٣٩ - لاَ غَرُو في أَنْ ذَكَرْنَا الْحُزُنَ حِينَ نَهَتْ

عَنْهُ النُّهَى، وتَركنا الصَّبْرَ نَاسِينا

٤٠ - إِنَّا قَرَأْنَا الْأَسَى يَوْمَ النَّوَى سُوراً

مَكْتُوبَةً، وأخَذْنَا الصَّبْرَ تَلْقينَا

٤١ - أمَّا هَوَاكِ فَلَم نَعْدِلْ بِمَنْهَلِهِ

شِرْباً، وَإِنْ كَانَ يُرْوِينَا فَيُظْمِينَا

٤٢ - أَمْ نَجْفُ أَفْقَ جَمَالٍ أَنْتِ كُوْكَبُهُ

سَالِينَ عَنْهُ، ولَمْ نَهْجُرهُ قَالِينًا

٤٣ - وَلَا اخْتِياراً تَجَنَّبْناهُ عَنْ كَثَب

لَكِسِنْ عَدَتْنَا عَلَى كُسِرِه عَـوَادِينَا

٤٤ - نَأْسَى عَلَيْكَ إِذَا حُثَّتْ مُشَعْشَعَةً

فِينًا الشَّمُولُ، وَغَنَّانا مُغَنِّينًا

٥٥ - لاَ أَكْوُسُ الرَّاحِ تُبْدِي مِنْ شَمَائِلِنا

سِيِمَا ارْتِياح ، ولا الأوْتارُ تُلْهِينَا

٢٦ - دُومِي عَلَى الْعَهْدِ، مَا دُمْنا، مُحَافظةً

فَالْحُرُّ مَنْ دَانَ إِنْصَافاً كَمَا دِينَا

٧٤ - فَمَا اسْتَعَضْنَا خَلِيلاً مِنْكِ يَحْبِسُنَا

وَلاَ اسْتَفَدْنَا حَبِيباً عَنْكِ يَثْنِينَا

٤٨ - وَلُوْ صَبَا نَحْوَنا مِنْ عُلُو مَطْلَعِهِ

بَدْرُ الدُّجَى لَمْ يَكُنْ، حَاشَاك ِ، يُصْبِينَا

٤٩ - أَبْكِي وَفَاءً وَإِنْ لَمْ تَبْذُلِي صِلَةً

فَالطَّيْفُ يُقْنعُنَا وَالذِّكْرُ يَكْفِينَا

٥٠ - وَفِي الْجَوَابِ مَتاعٌ إِنْ شَفَعْتِ بِهِ

بِيضَ الأَيَادِي الَّتِي مَـا زِلْـت ِ تُـولِينَا

٥١ - عَلَيْكِ مِنَّا سَلاَّمُ اللَّهِ مَا بَقِيَتْ

صَبَابَةٌ بِكِ نُخْفِيها فَتُخْفِينَا

٢ - ألاّ: هَلاّ, الحَيْن: الهلاك والموت. يَتمنَّى، وقد آن أوان الفراق، أن يُصَبِّحَهُ الموتُ ويقوم الدَّاعي يدعو إلى البكاء عليه. ويروى ناعينا بدل داعينا.

٦ – إِنْبَتُّ: انقطع.

٨ - يا ليت شعري: ليتني أعلم. أعتب فلاناً: ازال عَتْبُهُ وأرضاه بترك ما كان يُغْضُبهُ. العُتبى: الرضا بعد الغضب.

٩ - نَتَقَلَّد: نَعْتنق،

١٠ أقَّر عَينَه: أرضاه واعطاه ما يتمنى. الكاشح:
 الذي يُضمر العداوة والبغضاء.

١١ - عوارضه: ما يَمْرض منه ويأتي على غير توقع.
 يُغرينا: اي يغرينا بالاستزادة منه والإغراق فيه.

١٢ - بِنتُم وَبِئًا: ابتعدتم وابتعدنا. الحوانح: الضلوع، واحدتها جانحة.

١٣ – الأُسَىِّ: الحُزْن, التأسِّي: التعزِّي والتصبّر.

١٤ - حالت: تغيرت.

١٥ - إذْ: حِينَ أو أيّامَ كان, طَلْق: مُشْرِق، التَّصَافي:
 إخْلاص الوُد على نَحو متبادل.

١٦ - هَصَرْنا: جَـذُننا وأمَلنا. فنون الوَصْل: ألوانه وأصْنافه، القطاف والقطوف: جمع قطْف أي الثمر.
 ماشينا: أي ما شئنا وأردنا.

١٨ - نَأْيَكُم: بُعْدَكم،

. ٢. غاد القَصْرُ: باكرهُ واثنه عند الغداة. الصَّرف الخالص الصافي من كل شيء.

٢١ - عَنّى: أَتْعَب وعدّب, الإلف: الصديق الأنيس.
 ٢٢ - الصّبا: الريح التسرقية، ويقابلها الدّبور.

٢٣ - يَقْضينا: يُودّيها إلينا كأنها دين عليه. الغب: فعل الشيء يوماً وتركه يوماً.

التقاضى: طلب قضاء الدِّين.

٢٤ - ربيتُ مُلْك: من تربى وترعرع في قصور الملوك
 والمراد ولادة بنت الحليفة المستكفي، انشأه: أحدثه
 وأو جده، الورى: الحلق من البشر.

٢٥ – الورق: الفضيَّة، مضروبة كانت أو غير مضروبة.
 التبر: الذهب غير المصوغ او غير المضروب.

٢٦ - تأوَّد: تمايل وتثنى. آدتهُ: أَثْقَلَتهُ وأَتْعَبتُهُ: التُّوم: اللَّذَليَّة، واحدتها تُومة.

البُرَى: جمع بُرَة وهي الخلخال.

٢٧ - الظئر: المرضعة لغير ولدها. الأكيلَّة: جمع كلَّة وهي الستر الرقيق يتخذ للوقاية من البعوض وغيره، أي الناموسية بلغة عَصْر نا.

٢٨ ـ زُهْـر الكواكب: النيّرة المشرقة منها.

تعويذاً: دفعاً للحسد ووقايةً من العين.

٢٩ ـ التكافي: التكافؤ والتماثل.

٣٠ ـ أُجُنَّت: جعلتها تجني وتقطف.

جلاه: زيَّنهُ. غَـضًّا: طريًّا ناعماً.

الىسرين: ورد أبيض ذكي الرائحة.

٣١ - تَمَلَيْنا: يَعِمْنا واستمتعنا. الضروب: الأصناف والأنواع، واحدها ضرب. الأفانين: الألوان والأنواع، واحدها أفنون.

٣٢ – خَطَر في مِشْيَّتة: تبختر واهتز، الغَضَارة: النضارة ورغد العيش، وشي نعمى: نعيم زاه مؤنق، سَحْبُ الذيول: كناية عن ترف العيش وسعته.

٣٥ – السندرة: شجر النبق، ويراد بها هنا سدرة المنتهى
 التي هي في السماء السابعة قرب العرش وأنما سميت

بذلك لانه ينتهي اليها علم الخلائق والملائكة ولا يعلم أحد ما وراءها إلاّ الله جلّ جلاله.

الكَوْثُر: نَهْرٌ في الجنة، وقيل مل معناه الخير العظيم الذي من الله تعالى به على رسوله الكريم. الزقوم: شجرة تنبت في أصل الجحيم مرة كريهة الرائحة هي بعض طعام اهل النار. الغسلين: ما يسيل من جلود أهل النار من القيح او الصديد والدم إذا عُذبوا، وهو طعام المجرمين من الكفار والفجّار.

٣٧ – عَزّ: قَلَّ فلا يكاد يوجد. الحَشر: اجتماع الخلق يوم القيامة.

٣٩ - لا غرو: لا عجب، النُّهي: جمع نهية وهي العقل.

٤ . – النَّوى: الافتراق والابتعاد.

٤١ – المنهل والشرب: مورد الماء.

 ٢٤ - لَمْ نَجْفُ: لم نفارق ونعرض. قالينا: مبغضين كارهين.

٤٣ - عن كثب: عن قرب. عدتنا العوادي: صرفتنا وشغلتنا هموم الحياة واحداثها.

٤٤ – مُشَعَشعة: ممزوجة بالماء. الشمول: الخمر الطيبة الما. دة.

٥٥ - الراح: الخمرة، سيما وسيمياء: علامة.

٤٦ - دان: حاسب و جازى،

٤٧ - يثنينا: يصرفنا.

٨٤ – صبا : مال, الدجى: جمع دجية وهي الظلمة.
 يُصبِينا: يستميلنا ويجعلنا نعشقه أشد العشق.

٤٩ – الصلة: العطية والإحسان. الطيف: الخيال الذي يراه النائم في الحلم.

٥ - المتاع: الشيء اليسير ينتفع به ويتبلغ.

شفعت به: اتبعته واضفت اليه . بيض الايادي: النعم والصنائع، ويراد بها هنا العطف والالتفات.

٥١ - صبابة بكِّ: ولع بك وشوق اليكِّ.

## الدُصَرِي القَيْرواني

#### توفي عام ٨٨٤ هـ

هو أبو الحسن علي بن عبد الغني الحصري. شاعر ضرير ولد ونشأ في القيروان، ولكنه خرج منها في الثلاثين من عمره بعد إغارة قبائل بني هلال وبني سليم عليها وتخريبها إثر نزاع ثار بين الخليفة الفاطمي والمعز بن باديس، أمير الزيرية في افريقيا، الذي كان قد أعلن استقلاله عن الفاطميين، وارتحل الحصري مع من ارتحل عنها من رجال العلم والأدب إلى «سَبْتَة» في المغرب الإسباني، وفي الأندلس اتصل بعدد من الأمراء ومدحهم ونال جوائزهم، ولكنه عاد الى المغرب وأقام في طنجة إلى حين وفاته، وكان شاعراً مجيداً وعالماً بأسرار الغربية وتذكر له مؤلفات في علم القراءات. يقول عنه ابن بسام في «الذخيرة»: «كان أبو الحسن الحصري بحر براعة ورأس صناعة وزعيم جماعة، وقد طرأ على الأندلس منتصف المائة الخامسة من الهجرة بعد خراب وطنه القيروان والأدب بأفق الأندلس يومئذ نافق السوق، معمور الطريق، فتهاداه ملوك الطوائف تهادي الرياض بالنسيم، وتنافسوا فيه تنافس الديار بالأنس المقيم».

### يا لَيْـلَ الصَّبِّ

مُقّدِمة غزلية شهيرة لقصيدةٍ نُظمت في أمير ٍ من الأمراء بَلَغَ من إعجاب النّاس بِها أنْ عَـارَضها كثيرٌ من الشُّعَراء المتقدمين والمتأخرين وغَـنَّاها المُغَنُّون في مختلف العصور.

ويرصده تَتَعَعَ

١ - يَا لَيْلَ الصَّبِّ مَتَى غَدُهُ؟ أَقيَامُ السَّاعَةُ مَوْعِ ٢ - رَقَدَ السُّمَّارُ فَدَارُقَدُ أُسَفٌ لِلْبَدِينِ مِ ٣ - فَبَكَاهُ النَّجْمَ وَرَقَّ لَمَهُ ممَّا ٤ - كَلَفٌ بغَـزَال ذي هَـيف خَـوْفُ الـوَاشـينَ ه - نَصَبَتْ عَيْنَايَ لَهُ شَرِكًا في النَّوْم ٦ - وكَنفَى عَجَابًا أنَّى قَنِصٌ لِلسِّرْب ٧ - صَنَمٌ لِلْفِتْنَةِ مُنْتَصِبٌ أَهْ وَلاَ ٨ - صَاح ، وَالْحَمْرُجَنَى فَمِهِ سَكْرَانُ اللَّحْسِظِ ٩ - يَنْضُو مِنْ مُقْلَتِهِ سَيْفًا وَكَأَنَّ ١٠ - فَسِيريقُ دَمَ العُسِشَّاق بسم وَالوَيْسِلُ لَمَسِنْ ١١ - كَــلاً، لاَ ذَنْبَ لَمَنْ قَتَلَتْ عَيْنَاهُ وَلَمْ تَقْتُلُ ١٢ - يَا مَنْ جَحَدَتْ عَيْناهُ دَمِي وَعَلَــي خَــدُّيْـ ١٣ – خَدَّاكَ قَـد ِ اعْتَرفَـا بِدَمِــي فَعَلامَ جـــفُونُـــكَ تَجْ ١٤ - إِنِّي لأعيذُكَ مِنْ قَتْلِي وَأَظُنُّكُ لاَ ١٥ - بِاللهِ هَبِ الْمُسْتِ اَلَى كَبِرِي فَلَعَلَّ مَا ضَرَّكَ لَوْ دَاوَيْتَ ضَنَى صَبِّ عَبِي كَا اللهُ مَا ضَرَّكَ لَوْ دَاوَيْتَ ضَنَى صَبِّ اللهُ مَا ضَدًا فَلْيَبِ كَ ١٧ - لَمْ يُبِقِ هَبُولُكُ لَبُهُ رَمَقًا فَلْيَبِ كَ ١٨ - وَغَدًا يَقْضِي أَوْ بَعْدَ غَدِ هَلْ مِلِ ١٩ - وَغَدًا يَقْضِي أَوْ بَعْدَ غَد هَلْ مِل ١٩ - وَغَدًا الشَّرْقِ لَنَا شَرَقٌ بِالدَّمْع ١٩ - يَا أَهْلَ الشَّرْقِ لَنَا شَرَقٌ بِالدَّمْع ١٩ - يَا أَهْلَ الشَّرْقِ لَنَا شَرَقٌ لِقَاءَكُمُ وَصُرُوفُ ١٨ - مَا أُحْلَى المُشْتَاقُ لِقَاءَكُم وَصُرُوفُ ١٢ - مَا أُحْلَى الوصْلُ وَأَعْدَبَهُ لَوْلاً ١٢ - مَا أَحْلَى وَبِالْهِجْرَانِ، فَيَا لِيُعَالَى اللهُ وَالْدِي لِلْمُ اللهُ وَالْوَمِ لَا وَعُرْانِ، فَيَا لِيُعَادَبُهُ لَوْلاً الشَّوْدِي وَبِالْهِجْرَانِ، فَيَا لِيُعَادَبُهُ لَوْلاً اللهُ وَالْوَمِ لَا وَعُرانِ، فَيَا لِي لَوْلَوْدِي اللهِ وَالْهِ وَالْوَمِ اللّهِ فَيَا لِلْمُ وَالْوَمِ اللّهِ وَالْوَمِ اللّهِ الْوَالِي الْمُؤْلِقِي اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

فَلَعَلَّ خَيَالَكَ يُسْعِدُهُ صَبِّ يَهْوَاكَ وَتُبْعِدهُ فَلْيَبِثُكُ عَلَيْهِ عُودُهُ هَلْ مِنْ نَطَر يَتَ زَوَّدُهُ هَلْ مِنْ نَطَر يَتَ زَوَّدُهُ هِلْ مِنْ نَطَر يَتَ زَوَّدُهُ مِالدَّمْعِ يَفِيضُ مُورَّدُهُ وَصُرُوفُ الدَّهْرِ تُبَعِّدُهُ لَوْلاً الأَيَّامُ تُنَكِّدُهُ لَوْلاً الأَيَّامُ تُنَكِّدُهُ لَوْلاً الأَيَّامُ تَبَعِّدُهُ لَوْلاً الْإِيَّامُ تَبَعِّدُهُ لَوْلاً الأَيَّامُ تَبَعِّدُهُ لَوْلاً الْإِيَّامُ تَبَعِّدُهُ لَوْلاً الْإِيَّامُ تَبْعِدُهُ اللَّهِ اللَّهِ الْإِيْلِيْمِ الْإِيْلِيْمِ الْإِيْلِيْمِ اللَّهِ الْإِيْلِيْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعِلَمُ اللْمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعِلَمُ اللْمُلْعُلُولُولُولُولُهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعِلَا اللْمُلْعِلَمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُل

> ١ - الصّب: الشديد العشق والشّوق، ويروى: «يا ليلُ: الصبُّ متى غده ، برفع الصبّ على الابتداء وهي رواية المتأخرين.

> ٢ - السُّمَّار: المتحدثون بالليل، واحدهم سامر وسمير.
>  أرَّقَة: أسهره وحمى عنه النوم. البين: الفراق.

٣ – رُّق له: عطِّف وأشفق عليه. يرعاه: يرقبهُ وينظر اليه.

٤ - كَلِفٌ: مُولَع. الهَيف: ضمورُ البَطن ورقة الخصر.
 يُشَرِّدُه: ينفرهُ ويبعده.

٥ - الشَّرَك: حِبالَةُ الصيد, عَزَّ: صَعْب ومعنى البيت أن
 الحبيب لم يظفر به حتى في الأحلام.

٣ - قَـنِصٌ: بارع في الصّيد. السرب: القطيع من الظباء والطير والمقصود بذلك الحِسان. سباني: اسرني بجماله.
 الأغيد: الناعم اللين الأعطاف.

 ٨ – الجَنّى: ما يُجْنى من ثمر أو عسل ونحوهما، والمراد بجنى فمه رضابه وريقهُ,

۹ – ينضو: ينزع ويستل.

١٠ - تَقلُّد السيف: حَملَهُ مُعلَّقا في عنقه وكتفيه.

١٢ - جَحَدَتْ: أنكرت, تورده: احمراره والضمير يعود
 على الدم,

١٤ - يقال أعاذك الله من الثنيء واعيذك بالله منه: أي عصمك وحصنك منه، وهي صيغة دعاء.

١٥ - هُب: امنح. الكرى: النوم. خيالك: طيفك.

١٦ – الضُّني: التعب والعذاب.

١٧ – الرَّمق: بقية الحياة أو الروح. العُود: زوار المريض،
 واحدهم عائد.

١٨ -يَقْضِي: يموت ويهلك. يَتَزَوّدُهُ: يتخذه زاداً له قبل
 ٨٨ هلاكه.

١٩ - شَرِق باللمع: غَص به واختنق، مُورَده: احمره، والضمير يعود على الدمع.

٢٠ - صُرُوف الدُّهر: تقلباته وأحداثه.

٢١ – الوَصْل: الاجتماع بالحبيب ومبادلته مشاعر الحُب.
 تنكده: تكدره وتقلل نفعه.

٢٢ – التجلد: الصبر على المكروه.

## إبن زُهْم الأيِشْبيكي ٧٠٥-٥٠٥ م

هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن أبي العلاء بن زهر الأندلسي، ولد ونشأ في إشبيلية وحفظ القرآن وسمع الحديث ولازم عبد الملك الباجي سبع سنين وقرأ عليه «المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس، وكان ضليعاً في علوم اللغة العربية وشاعراً مجيداً امتاز خاصة بموشحاته.

وكان من أسرة توارثت صناعة الطب، فقد كان والده أبو مروان عبد الملك طبيباً معروفاً اشتهر بكتابه «التيسير في المداواة والتدبير» فضلاً عن كتاب «الجامع في الاشربة» و «كتاب الأغذية»، فأخذ أبو بكر الصناعة عنه وباشر أعمالها ففاق أهل زمانه وخدم بها دولة الملثمين في آخر عهدهم ثم دولة الموحدين، يقول عنه ياقوت الحموي في «معجم الأدباء»: «كان حسن المعالجة جيد التدبير لا يماثله أحد في ذلك، وكان صحيح البنية، قوي الأعضاء وبلغ الشيخوخة ولم يفقد قوة عضو من أعضائه إلا ثقلاً في السمع اعتراه في أواخر عمره».

توفي ودفن بمراكش وقد ناهز التسعين.

## مُـوشَّحة «أَيُّمَا السَّاقِي»

١ - أيُّها السَّاقِي إِلَيْكَ الْمُسْتَكَى قَدْ دَعَوْنَاكَ وَإِنْ لَمْ تَسْمَعِ ِ

وتَديم هِمُ مَنْ في غُرِّتِهِ وَشَرِبْتُ الرَّاحَ مِنْ راحَتِهِ كُلُما اسْتَيْقَظَ مِنْ سَكْرَتِهِ

٢ - جَـــذَبَ الزِّقَّ إِلَيْهِ وَاتَّـكَــا وَسَقـانـي أَربُـعاً في أَربُــع ِ

مَا لِعَيْنِي عَشِيَتْ بِالنَّصْطَرِ الْمُصَوَّةِ القَّمَسِ أَنْكُرَتُ بَعْدَكَ ضُوءَ القَّمَسِرِ وَإِذَا مَا شِئْتَ فَاسْمَعْ خَبَري

٣ - عَشِيَت عَيْنايَ مِنْ طُولِ البُّكَا وَبَكَى بَعْضِي عَلَى بَعْضِي مَعِي غَي عَضِي مَعِي غُصْنُ بَان مالَ مِنْ حَيْثُ استَّوَى بَاتَ مَنْ يَهُواهُ مِنْ فَسِرْطِ الجَسوَى بَاتَ مَنْ يَهُواهُ مِنْ فَسِرْطِ الجَسوَى خَفِقَ الأحشاء مَسوْهُونَ القُوى خَفِقَ الأحشاء مَسوْهُونَ القُوى ٤ - كُلَّما فَكَّرَ فِي البَيْنِ بَكَسى وَيْحَهُ يَبْكِي لِمَا لَسمْ يَسقَع ِ
 ٤ - كُلَّما فَكَّرَ فِي البَيْنِ بَكَسى وَيْحَهُ يَبْكِي لِمَا لَسمْ يَسقَع ِ

لَيْسَ لي صَبْرٌ ولا لي جَلَدُ يا لَقَوْمي عَذَلُوا وَاجْتَهَدوا أَنْكَرُوا شَكُوايَ مِمّا أَجِدُ

مِثْلُ حَالي حَقُّها أَنْ تُشْتَكَى كَمَـدَ اليَـأسِ وذُلَّ الطَّمَـعِ
 كَبدي حَرَّى وَدَمْعِي يَكِفُ

كبيدي حرى ودمعي يكف يَعْرِفُ الذَّنْبَ وَلاَ يَعْتَرِفُ أيُّها المُعْرِضُ عَمَّا أصِفُ

٦ - قَدْ نَمَا حُبِّي بِقَلْبِي وَزَكَا لاَ تَخَلْ في الحُبِّ أنَّتِي مُدَّعِي

١ – النّديم: المصاحب على الشراب, غرته: وجهه البهى الطلعة, الرّاح: الخمر, راحته: كفه.

٢ - الزّق: وعاء من جلد يُتَخذ للشراب وغيره. عَشيت بالنَّظر: أصيبت بضعف البَصرَ. أربعاً في أربع: أي أربع كوس في كل مرة.

٣ - البان: شجر سبط القوام ورقه كورق الصفصاف
 تشبه به الحسان في الطُول واللَّين. فرط الحوّى: شدة
 الوجد من عشق أو حزن. خفق: كثير الاضطراب
 والحركة. موهون: ضعيف خائر.

إلبين: الفراق والبعد. ويح: كلمة توجع وترحم .
 الجلد: الصبر على المكروه. عَذَلوا واجتهدوا: لاموا فأكثروا من اللوم والعتاب. أجد: أحس به من تباريح العشق.

٥ - الكَمد: الغم والكآبة، حَرَى: مُؤنث حَرَّان، يقال حَرَّت كَبِدهُ : أي يبست من عَـطَش أو حُزن. وكَـفَ الدَّمع: سال وَجَرى.

٦ – زُكانىنما وزاد.

## إبن سُمُّل الإسرائيلي

#### 0+7 - P37a

هو إبراهيم بن سَهْل الإسرائيلي الإشبيلي. نشأ في بيئة عِلْم وأدَّب وتَرَف، وأخذ عن مشاهير علماء اللغة والنحو والأدب في عصره، إتَّصل بابن خلاص، صاحب سُبَّة، وتولى الكتابة في بلاطه، ومات غريقاً معه وهو على رأس الأربعين. وقد أسلمَ في اواخر حياته وله في مدح الرسول الكريم قصيدة عَيْنيَّة معروفة.

أكثرُ شعره في الغزل ولهُ قصائد في المديح والرثاء والوصف والزُّهد. ويمتاز ابن سهل بأسلوبه الرقيق وبراعته في الوصف فيقول مثلاً في وصف الأصيل:

لا شَكَّ لَوْنُ مُودِّع لِفِراق والشَّمْسُ مِنْ شَفَقِ المَغِيبِ كَأَنَّها قَدْ خَمَّشَتْ خَدًّا مِنَ الإِشْفاقِ لاقَتْ بِحُمْرتِهِا الخَلِيجَ فَأَلَّفًا خَجَلَ الصِّبا وَمَدامعَ العُشَّاق سَقَطَتْ أُوانَ غُرُوبِها مُحْمَرَّةً كَالْخَمْر خَرَّتْ مِنْ أَنامِلِ ساق \_

انْظُرْ إلى لَوْنِ الأصيـــل ِ كَأَنَّــهُ

## مُـوَشَّحَة «هَـلْ دَرَى ظَبْسُ الحِـمَـس»

قال الإِفراني في كتابه المَوْسوم «المَسْلَكُ السَّهْل في شَرْح توشيح ابن سَهْل» والذي شَرَحَ فيه هذه الموشحة: «وَقَدْ وَقَفْتُ على أَزْيَدَ مِنْ اثنتي عَشْرَة مُوشَّحةً مِمّا عُورضَ به توشيح ابن ِ سَهْل».

١ - هَلْ دَرَى ظَبِي الحِمَى أَنْ قَدْ حَمَى قَلْبَ صَبِّ حَلَّهُ عَنْ مَكْنَس ِ
 ٢ - فَهْوَ في حَرِّ وَخَفْق مِثْلَمَا لَعِبَتْ رِيحُ الصَّبا بِالقَبَس ِ

٣ - وَإِذَا أَشْكُو بِوَجُدِي بَسَما كَالرُّبَى وَالعَارِضِ المُنْبَجِسِ
 ٧ - إِذْ يُتِيمُ القَطْرُ فِيهِ مَأْتَما وَهْيَ مِنْ بَهْجَتِها في عُرس ِ

\* \* \* \* \* \ - مَنْ إِذَا أُمْلِي عَسِلَيهِ حُرِقِي طِارَحَتْنِي مُقْلَتاهُ الدَّنَفَا

٩ - تَركَت أَجْفَانُهُ مِنْ رَمَقِي أَثَرَ النَّمْلِ عَلَى صُمِّ الصَّفَا

١٠ - وأنا أشْكُرهُ فِيما بَقِي لَسْتُ أَلْحاهُ عَلَى ما أَتْلْفا

١١ - فَهُوَ عِنْدِي عادِلٌ إِنْ ظَلَما وَعَـ نُولِي نُطْفُهُ كَالْخَـرَس

١٢ - لَيْسَ لِي فِي الْأَمْرِ حُكُمْ بَعْدَما حَلَّ مِنْ نَفْسِي مَحَلَّ النَّفَسِ

· ١٣ - غالِبٌ لي غالِبٌ بِالتَّوَدَهُ بِأبِسِي أَفْسِدِيهِ مِنْ جَافٍ رَقِيقْ

١٤ - ما عَلَمْنا قَبْلَ ثَغْرِ نَضَّدَهُ أَقْحُواناً عُصِرَتْ مِنْهُ رَحِيق ١٥ - أَخَلْتُ عَيْناهُ مِنْهَا الْعَرْبَدَهُ وَفُوادِي سُكْرهُ مَا إِنْ يَفُيتِ

١٦ - فاحمُ اللَّمَّة مَعْسُولُ اللَّميَ ساحِرُ الغُنْج ِ شَهِيُّ اللَّعَس ِ ١٧ - حُسنُهُ يَتْلُو «الضُّحَى» مُبتَسِما وَهْدوَ مِنْ إِعْراضِهِ في «عَبِّسِ»

\*

١٨ - أيُّها السَّائِلُ عَنْ جُرْمِي لَدَيْهُ لي جَزاءُ الذُّنْبِ وَهُوَ الْمَذْنِبُ

١٩ - أَخَذَتُ شَمْسُ الضُّحَى مِنْ وَجَنتَيهُ مَشْرِقاً لِلشَّمْسِ فِيهِ مَغْرِبُ

٢٠ - ذَهَّ بَـتُ دَمْعِـيَ أَشُواقِي إِلَيْهُ وَلَهُ خَدٌّ بِلَحْظِي مُذْهَبُ

٢١ - يُنْبِتُ الوَرْدُ بِغَرْسِي كُلُّما لَحَظَتْهُ مُقْلَتِي في الْخُلَسِ ٢٢ - لَيْتَ شِعْرِي أَيُّ شَيْءٍ حَرَّما ذلكَ الوَرْدَ عَلَى المُغْتَرِسِ

\*

٢٣ - أَنْفَدَتُ دَمْعِيَ نارٌ في ضِرامْ تَلْتَظِي في كُلِّ حِين مِ ما يَشا ٢٤ - هِيَ فِي خَدَّيْهِ بَرْدٌ وَسَلامْ وَهْيَ ضُرٌّ وَحَرِيقٌ فِي الْحَشا ٢٥ - أَتَّقِي مِنْهُ عَلَى حُكْمِ الغَرامْ أَسَداً وَرْداً، وَأَهُواهُ رَشا

٢٦ - قُلْتُ لَمَّا أَنْ تَبَدَّى مُعْلَما وَهْ وَمِنْ أَلْحَاظِهِ فِي حَرَس إِ: ٢٧ - أيُّها الآخِذُ قَلْبِي مَغْنَما اجْعَلِ الوَصْلَ مَكانَ الخُمُسِ

> الواضح. الغرر: الخطر والتعرض للهلاك. ٥ – مكلوم: مجروح. الجوى: الصدر.

٦ – الوَجُد: العشق والهيام. الربي: جمع ربوة وهي ما ارتفع من الأرض، العارض: ما اعترض في الأفق فَسَدُّهُ من سحاب وغيره. المُنبجس: المنفجر ماءً. ٧ -- شُبه المطر المتساقط من السحاب بالدموع التي تذرف حزناً على الميت وفرحة الروابي بالغيث بفرحة

٨ - طارحتني: بادلتني. الدنف: المرض الملازم.

١ - الحِمَى: الموضع الذي فيه كلاً يُحْمى من الناس أن

حَمَى الشيءَ: أدخلَهُ في النار ليستخنّه. الصب: العاشق المستهام. حله: نزل به وأقام، والضمير عائد على القلب، عن مكنس: عوضاً عنه، والمَكّنس والكناس مأوى الظبي في الغاب يستتر فيه بين الشجر.

٢ - الصِّبا: الريح الشرقية، القبس: شعلة من النار.

٣ - النُّوى: الفراق. غُرراً: وجوهاً. النهج: الطريق

الأعراس.

٩ - الرمق: بقية الحياة او الروح. الصفا: جمع صفاة
 وهي الصخرة العظيمة الملساء. الصم الصمة المصمتة.
 والمقصود بأثر النمل ضآلته وتناهيه في الصغر.

١٠ - ألحاهُ: ألومه وأعذله.

١٣ – التُؤَدَّة: الوقار والرزانة.

١ - تنضدت الأسنان: تراصفت متناسقة. الاقحوان:
 هو البابونج تشبه الأسنان في نصاعتها بزهره الأبيض.
 الرحيق: الخالص الصافى من الخمر.

١٦ – اللّمة: شعر الرأس المجاوز تسحمة الأذن, االلّمى:
 سُمرة في الشفة تستحسن, اللّعَس: سواد مستحسن في باطن الشفة,

 ١٧ -- الضّحى و «عبس» سورتان من سور القرآن الكريم، وفي البيت تورية لطيفة.

٢١ – أي أن الموصوف يحمر خجلاً فتتورد وجنتاه

كلما رنا اليه الحبيب وحالسه النَّظر.

٢٢ - ليت تمعري: ليتني أعلم.

٢٣ – أنْــهَـدَت: أنرفت وأفنت. ضرام اتقاد واشتعال.
 تلتظي: تلتهب.

يشا: أي يشاء،

٢٥ - وَرُداً: أشقر. الرتما: أي الرَّشأ وهو ولد الظبية.

رود. مُعلَماً: مطرز الثياب، وهو من الحاظه في حرس: اي ولحاظه الفتاكه كالسيوف المصلتة تحرسه وتحميه, الخُمسُ والحُمسُ: نصيب قائد الجيش من الغنائم والأنفال.

### سَـــلْ فــى الـظــلام

تَدْرِي النُّجُومُ كَما يَدْرِي الوَرَى خَبَرِي دَمْعِي وَأَنْشَــقُ رَيَّا ذِكْـــرِكَ العَطِرِ بَيْنَ الرِّياضَ وَبَيْنَ الكأس وَالوَتَر ٤ - مَنْ لِي به، اخْتَلَفَتْ فِيهِ المَلاحَةُ، إِذْ أُومَتْ إلى غَيْرِهِ إِيماءَ مُحْتَصِر تَغْمَنَى الدَّراري عَنْ التَّقْلِيدِ بِالمدُّرَرِ ٦ - بخَدّه لفُؤادي نِسْبَةٌ عَجَبٌ كِلاهُما أَبَداً يَدْمَى مِنَ النَّظَرِ ٧ - وَ حَالُهُ نُقْطَةٌ مِنْ غُنْجِ مُقْلَتِه أَتِي بِهِ الْحُسْنُ مِنْ آياتِهِ الكُبَرِ وَراقَها الورْدُ فَاسْتَغْنَتْ عَن الصَّدَر تَأُمُّلُوا كَيْفَ هَامَ الغُنْهِ بِالْحَورِ! أُوتيتَ سُؤلكَ، يا مُوسَى، عَلَى قَدر ١١ - إِنْ تَعْصِنِي فَنِفارٌ جاءً مِنْ رَشَالً أُو تُضْنِني فَمُحاقٌ جاءً مِنْ قَصَرِ ١٢ - قَدْ مِتُ شَوْقاً، وَلَكِنْ أَدُّعِي شَطَطاً أَنَّى سَقِيمٌ، وَمَنْ لِلعُمْي بِالعَورِ كانت نُجُومُ السَّما تُجْزَى عَنَ البَشر لَوْ يُطْرَدُ الفَقْرُ بِالأُسْجاعِ وَالفَقَر

١ - سَلُ في الظُّلامِ أخاكَ البَّدْرَ عَنْ سَهَرِي ٢ - أبيت أهنيف بالشَّكْوَى وأشربُ مِنْ ٣ - حَتَّى يُخيَّلُ أَنَّى شاربُّ ثَملٌ ه - مُعَطَّلٌ، فَالْحُلِّي مِنْهُ مُحَلَّةٌ ٨ – جاءَتْ مِنَ العَيْنِ نَحْوَ الخَدِّ زائرةً ٩ – بَعْضُ الْمَحاسِنِ يَهْوَى بَعْضَهَا طَرَبَاً ١٠ – جَرَى القَضاءُ بِأَنْ أَشْقَى عَلَيْكَ وَقَدْ ١٣ - سَأَقْتُضِي منْكَ حَقِّي في القيامَة إِنْ ١٤ - أنا الفَقِيرُ إلى نَيْلِ تَجُودُ بِهِ ١٥ - بَرَّزْتُ فِي النَّظْمِ، لَكِنِّي أُقَصِّرُ عَنْ شِعْرِ أُعاتِبُ فِيهِ اللَّيْلَ بِالقِصَرِ

١ – الوَرَى: الحَلْق.

٢ - أَهْتِفُ: أصيحُ. الرّيّا: الرائحة الزكية.

٣ - ثَملٌ: سكران،

إُومْتْ:أصلها أُومْأَت، أي أشارت باليد أو بالحاجب أو بغير ذلك. المحتصر: الذي به حَصَرٌ وهو العي في النطق والعجز عن الكلام.

مُعَطَّل: منزوع الحلي. محلاة: مُبعدة مطرودة.
 تُغنى: تستغنى. الدراري: الكواكب المتوقدة المتلألئة،
 واحدها دُرّي.

التقليد: من قُلَّدهُ القلادة، اي جعلها في عنقه.

ج يعني أن خد الحبيب يَحْمرُ خجلاً كلما نظر اليه الشاعر فينزف قلب هذا ولها وعشقاً حين يرى حُمرة ذلك الخد.

٧ - آياته الكُبر: علاماته الكبار العظام.

٨ - راقها: أعجبها, الورد: الجيء إلى الماء للشرب،
 وعكسه الصَّدر وهو الانصراف عن الماء بعد الإرتواء.

٩ - الحَور: اشتداد بياض العين وسوادها.

. ١ - أُوتيت سُؤلَكَ: أعطيت حاجَتكُ ومسألتك.

موسى: اسم الحبيب. على قدر: إمضاء لأمر سبق به قضاء الله وقدره وفي البيت إسارة لطيفة إلى قوله تعالى في الاية ٣٦ من سورة طه: «قال قَدْ أُوتيتَ سُؤلُكَ يا موسى»، وقوله عز من قائل في الآية ٤٠ من السورة ذاتها: «فَلَيِئْتَ سِنِينَ في أَهْلِ مدينَ ثُمَّ جئتَ عَلَى قَدَرٍ يا موسى».

١١ - نفار: إجفال وشرود. الرشأ: ولد الطبية.

المُحاق: ما يرى في القمر من نقص في جِرْمه وضوثه بعد انتهاء ليالي اكتماله.

١٢ - شططاً: بُعداً عن الحق ومجانبة للصواب.

 ١٤ - الاسجاع: الاشعار المقفاة. الفقر: جمع فقرة وهي أجود بيت في القصيدة، وكل جملة مختارة.

و ي ي أنّ ليله طويل لكثرة أحزانه وهمومه فليس ١٥ – يعني أنّ ليله طويل لكثرة أحزانه وهمومه فليس يجيد النظم في التشكي من قصر الليل لأن ذلك من شأن أهل السرور والفرح.

## لِسانُ الدّين بين الخطيب

#### - VV7 - V14

هو محمد بن عبدالله بن سعيد بن عبدالله بن الخطيب الملقب بلسان الدين. ولد في غرناطة لأسرة شامية نزحت إلى الأندلس وتنقلت بين لوشة وغرناطة وقرطبة وطليطلة ثم استقرت في غرناطة حيث كان والده وزيراً. ونشأ على حب الدرس فلزم رجال العلم والأدب يأخذ عنهم حتى برع في اللغة والأدب والفقة والفلسفة والتاريخ والطب، وصار من المع رجالات الأندلس في زمانه فاستوزره صاحب غرناطة أبو الحجاج يوسف ثم ابنه محمد الخامس وقد عظم نفوذه عنده فكثر الحساد حوله وراحوا يأتمرون به ويدبرون له محمد الخامس في السجن ومات في فاس مخنوقاً كما يقول الرواة.

ولسان الدين يعد أشهر مؤرخي الأندلس في عصره. فقد ترك مصنفات كثيرة في التاريخ أهمها: «الإحاطة في أخبار غرناطة» و «الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام» و «الحُلل المرموقة» و «الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» و «اللمحة البدرية في الدولة النصرية» و «رقم الحلل في نظم الدول» و «نُفاضة الجيراب» في وصف مدن الأندلس و علمائها و مكاتبها.

وله أيضاً كتاب «ريحانةُ الكُتاب ونُجعهُ المنتاب» وهو مجموعة رسائل. هذا فضلاً عن مؤلفات أخرى في الطب والفقة والتصوف. أما ديوانه الذي ينتظم أشعاره وموشحاته فلا يُعد من الطراز الرفيع باستثناء مُوشَّحِه المشهور الذي اخترناه له.

### مُـوَشَّحَة «جادَكَ الْغَيْثَ»

هذه الموشَّحَة من أشْهر وأجود الموشحات الأندلسية وهي التي عارض بها لسان الدين بن الخطيب مُوشَّحة «هَلْ دَرَى ظبيُ الحِمى» لابن سهل الأسرائيلي. وقد كُتِبَ لهاتين المُوشَّحَتين من الذَّيوع والرواج ما لم يُكْتَبُّ لغيرهما من الموشحات على كثرتها وتَعَدَّد فنونها.

١ - جَادَكَ الغَيْثُ إِذَا الغَيْثُ هَمَى يَا زَمَانَ الوَصْلِ بِالأَنْدَلُسِ ٢ - لَمْ يَكُنُ وَصْلُكَ إِلاّ حُلُمَا فِي الكَرى أَوْ خُلْسَةَ المُخْتَلِسِ ٢ - لَمْ يَكُنُ وَصْلُكَ إِلاّ حُلْمَا فِي الكَرى أَوْ خُلْسَةَ المُخْتَلِسِ

\* \* \*

٣ - إِذْ يَقُودُ الدَّهْرُ أَشْتاتَ المُنَى نَنْقُلُ الْحَطْوَ عَلَى ما تَرسِمُ
 ٤ - زُمَ رَا بَيْ نُ أُورُ وَثُنَا مِثْلَما يَدْعُو الوُفُودَ المَوْسِمُ
 ٥ - وَالْحَيَا قَدْ جَلَّلَ الرَّوْضَ سَنَا فَثُغُورُ الزَّهْرِ فِيهِ تَبْسِمُ

\* \* \*

\* \* \*

٨ - في لَيال كَتَمَتْ سِرَّ الهَوَى بِالدُّجَكِي لَوْلاَ شُمُوسُ الغُررِ ٩ – مالَ نَجْمُ الكَــأْسِ فيها وَهَـوَى

مُسْتَقيمَ السَّير سَعْدَ الأثر ١٠ - وَطَرْ مَا فِيهِ مِنْ عَيْبِ سِوَى أَنَّـهُ مَرَّ كَـلَمْحِ البَـصَرِ

١١ - حِينَ لَذَّ الْأَنْسُ شَيْئاً أَوْ كُما هَجَمَ الصُّبْحُ هُـجُومَ الحَبرَسِ

١٢ - غارَت الشُّهْبُ بِنا أَوْ رُبُّما أَثَّرَتْ فِينا عُيُسونُ النَّرْجِسِ

١٣ - أيُّ شَيء لامْرىء قَدْ خَلَصَا فَيَكُونُ الرَّوْضُ قَدْ مُكِّنَ فيه ١٤ - تَنْهَبُ الأَزْهارُ فِيهِ الفُرَصَا أَمِنَتْ مِنْ مَكْرِهِ مَا تَتَّقِيهِ ١٥ - فَإِذَا المَاءُ تَنَاجَى وَالْحَصَا وَخَلا كُلُّ خَلِيلٍ بِأَخِيهِ

١٧ - وَتَرَى الآسَ لَبِيباً فَهِمَا يَسْرِقُ السَّمْعَ بِأُذْنَتِيْ فَرَسِ

١٨ - يَا أُهَيْلَ الْحَيِّ مِنْ وادِي الغَضَا وَبِقَلبي مَسْكَنٌ أَنْتُمْ بِهِ

١٩ - ضاقَ عَنْ وَجْدِي بِكُمْ رَحْبُ الفَضَا لا أَبالي شَرْقَهُ مِنْ غَرْبِهِ

٢٠ - فَأَعِيدُوا عَهْدَ أَنْسِ قَدْ مَضَى تُعْتِقُوا عَبْدَكُمُ مِنْ كَرْبِهِ

#### \* \* \*

٢١ - وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَحْيُوا مُغْرَمًا يَتَللْشَى نَفَساً فِي نَفَس ِ ٢٢ - حَبَسَ القَلْبَ عَلَيْكُمْ كَرَمًا أَفَتَرْضَوْنَ عَفاءَ الجُبُس ِ ٢٢ - حَبَسَ القَلْبَ عَلَيْكُمْ كَرَمًا أَفَتَرْضَوْنَ عَفاءَ الجُبُس

#### \* \* \*

٢٣ - وَيِقَلْبِي مِنْ كُمُ مُقْتَرِبُ بِأَحادِيثِ الْمُنَى وَهُو بَعِيدٌ الْمَنَى وَهُو بَعِيدٌ ٢٤ - قَدَمَرٌ أَطْلَعَ مِنْ هُ المَعْرِبُ شِقْوَةَ الْمُضْنَى بِهِ وَهُو سَعِيدٌ ٥٢ - قَدْ تَساوَى مُحْسِنٌ أَوْ مُذْنِبُ في هَـواهُ بَيْنَ وَعْد وَوَعِيدٌ

#### \* \* \*

٢٦ - أَحْوُرُ الْمُقْلَةِ مَعْسُولُ اللَّمَى جَالَ في النَّفْسِ مَجَالَ النَّفَسِ مِجَالَ النَّفَسِ ٢٦ - أَحْوَدُ السَّهْمَ فَأَصْمَى إِذْ رَمَى بِفُولِي نَبْلَةَ اللَّهُمَ فَأَصْمَى إِذْ رَمَى بِفُولِي نَبْلَةَ اللَّهُمَ فَأَصْمَى إِذْ رَمَى

#### \* \* \*

٢٨ - إِنْ يَكُنْ جارَ وَخَابَ الأَمَــلُ فَفُؤادُ الصَّبِّ بِالشَّوْقِ يَلُوبُ
 ٢٩ - فَهُوَ لِلنَّفْسِ حَبِيبٌ أُوَّلُ لَيْسَ فِي الحُبِّ لِمَحْبُوبٍ ذُنُــوبُ
 ٣٠ - أمْرُهُ مُعْتَمَلٌ مُمْتَثَلُ فِي ضُلُوعٍ قَدْ بَراها وَقُلُوبُ

#### \* \* \*

٣١ - حَكَّمَ اللَّحْظَ بِهِ فَاحْتَكُما لَمْ يُراقِبْ في ضِعاف ِ الأنْفُس ٣٢ - يُنْصِفُ المَظْلُومَ مِمَّنْ ظَلَما وَيُجازِي البَرَّ مِنْها وَالْسِي

٣٤ - جَلَبَ الهَمَّ لَهُ وَالوَصَبَا فَهُوَ لِلأَسْجَانِ فِي جَهْدٍ جَهِيدْ ٣٥ - كَانَ فِي اللَّوْحِ لَهُ مُكْتَتَبًا قَوْلُهُ: إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدُ

٣٧ - لَمْ يَدَعْ في مُهْجَتي إِلاَّ ذَمَا كَبَقاء ِ الصُّبْح ِ بَعْدَ الغَلَس ِ

الحسان الوجوه.

١٠ – الوَطَر: الحاجة والبغية.

١٢ - الشُّهُب: واحدها شهاب وهي الدُّراري من الكواكب الشديدة اللَّمعان.

١٣ ـ خَلَص: صفا وَبرىء منَ الشوائب والمنغصات.

١٦ - يُشبُّه الشاعر لون الورد، في شدة حُمرته، بلون وجه الغيران المحنق.

١٧ - الآس: شجر دائم الخُضرة زهره أبيض أو وردي وورقه بيضي الشكل، وقد شبهت حاله بحال المنصت اليقظ الذي يعي كل ما يدور حولهُ. وانما قيل «بأذني فرس» لأن العرب تضرب به المثل في قوة السمع فتقول: «أَسْمَتُ من فَرَس» و «أسمع من فرس بيهماء في غلس». ۱۸ – أُهَـيْل: تصغير أهل وهي صيغة تودد وتحبب.

١٩ – وَجُدي: عشقي وهيامي. الرحب: الواسع.

٢٠ – الكّرب: ما يعتور النفس من حزن وغم.

٢٢ – حَبُّسَ الشيء: وَقَـَفُه لا يُباع ولا يُشترى.

٣٤ - الوَصَب: الوَجع والمرض والتّعب. الأشجان:

١ - جادكَ: أصابَكَ وَعمَّكَ، وهي صيغة دعاء. همي: انصب و سال.

٢ - الكركي: النوم. الخلسة: ما يختلس، أي يُستلب، على سبيل الإنتهاز والخاتلة.

٣ - الأثنتات: الأجزاء المُتفرقة، واحدها شَتُّ.

٤ - زُمَراً: جمع زمرة وهي الفوج والجماعة. الثني: الأثنان. والمراد بالموسم موسم الحج.

> ٥ - ألُّحيا: المطر والخصب, جلل: غطى وكسا. السُّنا: الضوء الساطع.

٦ – النعمان هو النعمان بن المنذر، ملك الحيرة وماء السماء هي جَدَّتُهُ. وفي البيت تورية لطيفة اذ المراد بالنعمان شقائق النعمان وبماء السماء الغيث. ومالك هو الامام مالك بن أنس. ومعنى البيت أن حديث زهر الشقيق عن ريّ المطر له صادقٌ صدق إمام ورع يروي حديثاً للرسول عن أب مُحدث فاضل.

٧ - مُعلما: مطرزاً.
 ٨ - الدجى: جمع دُجية وهي الظلمة. شموس الغرر:

العفاء: الهلاك. المُبس: جمع حبيس وهو السجين.

٢٤ – المُضنى: المتعب المعدب.

٥٧ - الوعيد: التهديد.

٢٦ - أُحُور من الحَور وهو شدة البياض والسواد في
 العين مع استدارة الحدقتين ورقة الجفون. اللَّمى: سمرة
 فى الشفة مُسْتَحْسنة، والمراد بها هنا الشفاه ذاتها.

٢٧ - أصمى: أصاب فقتل.

٢٨ - الصّب: العاشق المستهام.

٣٠ - مُعتَمل: يعمل به وينفذ.

٣١ – إحتكم في الشيء: تصرف فيه كما يشاء. لم يراقب في ضعاف الأنفس: لم يتق الله وهو يقسو على المجين الضعفاء.

٣٢ – البَرُّ: المحسن وفاعل الخير.

٣٣ – الصَّبا: الريح الشَّرقية, العِيد: ما يعود من مرض أو هم أو شَوْقي أو نحو ذلك.

الأحزان، واحدها شجن. الجهد: المشقة. ويقال جهد جهد جهد جاهد للمبالغة.

٣٥ – اللوح: أي اللوح المحفوظ وهو شيء لا يعلم حقيقته إلاّ الله ويوصف بأنه مستودع لما كان ويكون مما يعلمه الله وقدّر أن يصنعه.

٣٦ – اللاعج: الهوى المحرق. أضرم: أسعل. الهشيم:
 النبات المهشوم المتكسر. اليبس: اليابس. والنار في
 الهشيم: مثل يضرب في سرعة الاشتعال والانتشار.
 ٣٧ مهجتى: روحى. الذماء: بقية الروح في المذبوح

الغلس: ظلمة آخر الليل اذا اختلطت بضوء الصبح.

وغيره وفي المثل: «أطولُ ذماء من الضب».

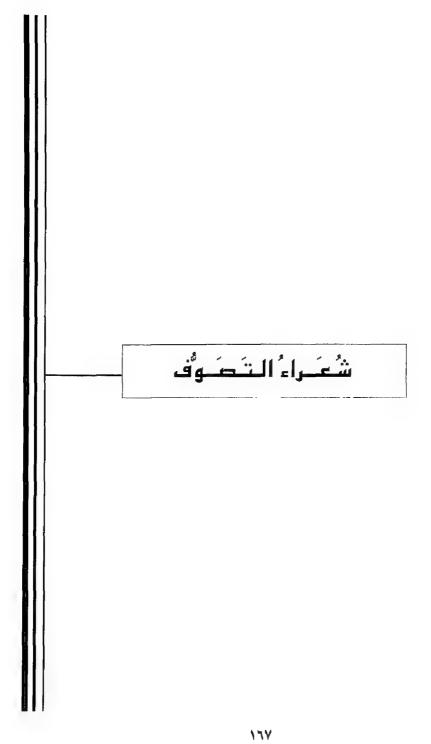

### ابن الفارض

#### 240 - 447 a

هو أبو حَفْص عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد علي، الحموي الأصل، المصري لولد والدار، ولد في القاهرة ونشأ في بيت عفاف وورع وزهد، واشتغل بالفقه الحديث ثم انحاز إلى التصوف فاعتزل الناس سنوات كثيرة للتأمل والعبادة، فكان بأوي إلى مكان في جبل المقطم يعرف بوادي المستضعفين، ثم انقطع عنه ولزم والده. ولما مات أبوه عاد إلى السياحة الروحية فلم يفتح عليه بشيء فارتحل إلى مكة وأقام بجوار لبيت الحرام نحو خمس عشرة سنة نضجت خلالها شاعريته وتمت مواهبه الروحية.

ولما رجع إلى مصر استقبل استقبال الأبرار، وكان للصوفية في مصر على عهد لأيوبيين مكانة خاصة لعنايتها بالرياضة الروحية فاحتفل القوم به احتفالا عظيماً وأكرموه بكراماً بالغاً حتى قيل إن الملك الكامل كان ينزل لزيارته بقاعة الخطابة في الجامع الأزهر. وتوفى في القاهرة ودفن في سفح جبل المقطم وقبره معروف هناك.

يتسم شعره بموسيقاه العذبة وبالتكرار اللفظي والمعنوي وبكثرة المحسنات البديعية وخاصة الجناس، التي كانت مُسْتَمْلُحَةً في عصره.

### قلبس يحدثني

١ - قَلْبِي يُحَدِّثْنِي بِأَنَّكَ مُتْلِفِي رُوحِي فِداكَ، عَرَفْتَ أَمْ لَمْ تَعْرِفِ في حُبِّ مَنْ يَهَ وَهُ لَيْسَ بَمُ سُرف يا خَيْبَةَ المَسْعَى إِذَا لَمْ تُسْعِف ! ثَوْبَ السُّقامِ بِهِ وَوَجْدِي الْمُتْلِفِ مِنْ جِسْمِيَ الْمَضْنيَ، وَقَلْبِي الْمُدْنَف وَالصَّبْرُ فِإِنَّ ، وَاللَّقَاءُ مُسَوِّفِي جَفْني، وكَيْفَ يَزُورُ مَنْ لَمْ يَعْرِف ؟ عَيْني، وَسَحَّتْ بِالدُّمْـوعِ الذُّرِّف أَلَم ِ النَّوَى شَاهَـدْتُ هَـوْلَ الْمَوقِف ِ أُمَلَى وَمَاطِلٌ إِنْ وَعَدْتَ وَلَا تَفِي يَحْلُو كَوَصْل مِنْ حَبِيب مُسْعف وَلُوَجُه مَنْ نَقَلَتْ شَذَاهُ تَشُولُني أَنْ تَنْطَفي، وأود أن لا تَنْطَفي ناداكُم يا أهْل وُدِّي قَدْ كُفي

٢ - لَمْ أَقْض حَقَّ هَوَاكَ إِنْ كُنْتُ الذي لَمْ أَقْضِ فيه أَسى وَمِثْلي مَنْ يَفِي ٣ - ما لي سوكي رُوحيي، وَباذلُ نَفْسه ٤ - فَلَئنْ رَضيتَ بها فَقَدْ أَسْعَفْتني ه - يا مانعي طيبَ المَنامِ ، وَمَانِحي ٦ - عَطْفاً عَلى رَمَقىي، وَما أَبْقَيْتَ لي ٧ - فَالْوَجْدُ باق ، والوصالُ مُماطلي ٨ - لَمْ أَخْلُ مِنْ حَسَدِ عَلَيْكَ، فَلا تُضعْ سَهَرِي بِتَشْنِيعِ الخيَالِ الْمُرْجِفِ ٩ – وَاسْأَلْ نُجُومَ اللَّيْل: هَلْ زارَ الكَرَى ١٠ – لا غَرْوَ إِنْ شَحَّتْ بِغُمْضِ جُفُونِها ١١ - وَبِما جَرَى في مَوْقفِ التَّوْديع منْ ١٢ – إِنْ لَمْ يَكُنْ وَصْلٌ لَدِيْكَ فَعِدْ بِهِ ١٣ - فَالمَطْلُ منْكُ لَدَيٌّ إِنْ عَزَّ الوَفا ١٤ – أَهْفُو لأَنْفاسِ النَّسِيــمِ تَعِلَّةً ١٥ - فَلَعَلَّ نارَ جَـوانِحي بِهُبُوبِها ١٦ – يا أهْلَ وُدِّي! أَنْتُمُ أَمَلَى، وَمنْ

كَرَماً، فَإِنَّى ذلكَ الخِلُ الوَفي عُمْرِي بغير حَياتِكُمْ لَمْ أَحْلِفِ حَتَّى لَعُمْرِي كِدْتُ عَنِّى أَخْتَفِي لَوَجَدْتُهُ أَخْفَى مِنَ اللَّطْفِ الْخَفِي أنَّ المَلامَ عَنِ الهَوَى مُسْتَوْقِفي فَإِذَا عَشقْتَ فَبَعْدَ ذَلِكَ عَنَّف سَفَرَ اللِّثامَ لَقُلْت يَا بَدْرُ اختَف فَأَنَا الَّـذِي بِوصَـالِـهِ لاَ أَكْتَـفِي بأقَلُّ مِنْ تَلَفِي بِهِ لا أَسْتَفِي قَسَماً، أكادُ أُجلُهُ كالمُصْحَفِ لَوَقَفْتُ مُمْتَثِلاً وَلَمْ أَنَـوَقُفِ لَوَضَعْتُهُ أَرْضاً ولَهِ أَسْتَنْكِف هُوَ بِالوصالِ عَلَيَّ لَمْ يَتَعَطَّفِ منْ حَيثُ فيه عَصَيتُ نَهِدَى مُعَنْفِي عزُّ المَنُوعِ وَقُوَّةُ الْمُسْتَضِعِفِ مُذْ كُنْتُ غَيْرَ ودادِه لَمْ يَأْلُفِ

١٧ - عُودُوا لِمَا كُنتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الوِفَا ١٨ - وَحَياتِكُمْ وَحَياتِكُمْ، قَسَماً، وَفي ١٩ - لَوْ أَنَّ رُوحِي فِي يَدِي وَوَهَبْتُها لَبَشِّرِي بِقُدُومِكُمْ لَمْ أَنْصِف ٢٠ - لا تَحْسَبُوني في الهَوَى مُتَصَنِّعاً كَلَفِي بِكُمْ خُلُقٌ بِغَيْرِ تَكَلَّفِ ٢١ - أَخْفَيْتُ حُبَّكُمُ فَأَخْفاني أَسيَّ ٢٢ - وكَتَمْتُهُ عَنِّي فَلَوْ أَبْدَيْتُهُ ٢٣ - وَلَقَدْ أَقُولُ لِمَنْ تَحَرَّشَ بِالهَوَى عَرَّضْتَ نَفْسَكَ لِلْبَلا، فَاسْتَهْدِفِ ٢٤ - أنْتَ القَتيلُ بِأَيِّ مَنْ أَحْبَبْتَهُ فِاخْتَرْ لِنَفْسِكَ فِي الهَوَى مَنْ تَصْطَفِي ٥٧ – قُلْ للعَذُول : أَطَلْتَ لَوْمي طامِعاً ٢٦ - دَعْ عَنْكَ تَعْنيفي وَذُقْ طَعْمَ الهَوَى ٢٧ - بَرَحَ الْخَفَاءُ بِحُبِّ مَنْ لَوْ فِي الدُّجَي ٢٨ - وَإِنِ اكْتَفَى غَيْرِي بِطَيْفِ خَيالِهِ ٢٩ - وَقَـنْفاً عَلَيْه مَحَبَّتي، وَلَمحنَّتي ٣٠ - وَهُواهُ، وَهُوَ ٱليَّتي، وَكَفِّي بِه ٣١ - لَوْ قالَ تيهاً: قفْ عَلَى جَمْر الغَضا ٣٢ – أوْ كانَ مَنْ يَرْضَى بِخَدِّي مُوطْئاً ٣٣ - لا تُنكرُوا شَغَفي بما يَرْضَى، وإنْ ٣٤ - غَلَبَ الهَوَى، فَأَطَعْتُ أَمْرَ صَبابَتى ٣٥ - منَّى لَهُ ذُلُّ الْخَصُوع ، ومنهُ لي ٣٦ - ألفَ الصُّدُودَ، وكلى فؤادٌ لَمْ يَزَلُ

٣٧ - يا ما أُمَيْلَحَ كُلُّ ما يَرْضَى به ٣٨ - لَوْ أَسْمَعُوا يَعْقُوبَ ذَكْرَ مَلاحَة ٣٩ – أوْ لَــوْ رآهُ عــائــداً أيُّـوبُ في ٤٠ - كُلُّ البُدور إِذَا تَجَلَّى مُقْبِلاً ٤١ - إِنْ قُلْتُ: عِنْدِي فِيكَ كُلُّ صَبابَة ٤٢ - كَمَلَتْ مَحاسِنُهُ، فَلَوْ أَهْدَى السَّنا ٤٣ - وعَلَى تَفَنُّن واصفيه بحسنه ٤٤ - وَلَقَدْ صَرَفْتُ لِحُبِّهِ كُلِّي عَلَى ٥٤ – فَالْعَيْنُ تَهُوَى صُورَةَ الْحُسْنِ التي ٤٦ - أُسِّعِدُ أُخَـيُّ وَغَنِّني بِحَدِيثِهِ ٤٧ - لأرَى بعين السَّمْع شاهِدَ حُسنه ٤٨ – يا أُخْتَ سَعْد ٍ مِنْ حَبِيبي جِئْتنِسي ٤٩ - فَسَمَعْتُ مَا لَمْ تَسْمَعِي، وَنَظَرْتُ مَا ٥٠ - إِنْ زَارَ يَوْماً يَا حَشَايَ تَقَطُّعي ٥١ - ما للنُّوك ذَنْبٌ وَمَنْ أَهْوَى مَعى

ورُضابُهُ يا ما أُحَيْلاَهُ بفي! في وَجْهه نسسى الجَمالَ اليُوسُفي سنَة الكَرَى قدماً مِنَ البَلْوَى شُفِي تَصْبُو إِلَيْه ، وَكُلُّ قَدٌّ أَهْيَـف قالَ: المُلاحَةُ لي، وَكُلُّ الحُسن في للبَدْر عِنْدَ تَمامِهِ لَمْ يُخْسَف يَفْنَى الزَّمانُ، وَفيه ما لَمْ يُوصَف يَدِ حُسْنِهِ، فَحَمِدْتُ حُسْنَ تَصَرُفي رُوحِي بِها تَصْبُو إِلَى مَعْني حَفِي وَأَنْثُرْ عَلَى سَمْعي حلاهُ وَشَنِّف مَعْنيَّ، فَأَتْحِفْني بِلَاكَ وَشَرُّف بِرِسَالَةٍ أُدَّيْتِهَا بِتَلَطُّف ِ لَمْ تَنظُرِي، وَعَرَفْتُ ما لَمْ تَعْرِفي كَلَفاً به ، أوْ سارَ يا عَيْنُ اذْر في إِنْ غَابَ عَنْ إِنْسَانَ عَيْنِي فَهُو في

٢ - لَمْ أَقْضِ حَقَّ هواك: لم أُخلص لكَ الحُبُّ والمودة.
 لم أَقْضِ فيه أسىً: لم أمتْ حُزناً لا يتعادي عنك.

غ - يا خيبة المسعى: نداء يُراد بِهِ التعجب، أي ما أضيعه واخيبه مِنْ مسعى. ويقصد بالاسعاف ابلاغ غاية السعادة.

ه – الوَجْد: شدة الحُبِّ والتعلق.

٦ – الرُّمَق: بقية الروح او الحياة. المُضنى: المتعب

المعذب. المُدنف: الذي اشتد به المرض واشقى على الموت.

٧ – الوصال: الاتصال بالحبيب والقرب منه.
 التسويف: المطل والتأخير.

٨ -- التشنيع: إختلاق الاخبار الكاذبة. المرجف: الذي يخوض في الاخبار السيئة بقصد اثارة الفتن والاضطرابات.

٩ - الكَرَى: النوم. يقول: كيف يمكن للنوم أن يُكِدل جفوني وليس لها به عَهْدٌ من قبل.

١٠ - لا غَرو: لا عجب, شحت: بخلت وضنت.
 سَحت: سالت، الذَّرف: الشديدة او الدائمة السيلان.

١١ - النّوى: البُعد عن المشاهدة. هول الموقف: فَزَعَ الدينونة.

١٤ - أهفو: أميل وأصبو. تَعلَّة: تَعلَّلا وتشاغلا. شذاه:
 رائحته الزكية. تشوفي: تطلعي.

١٦ – يا أهل ودي: يا من تستحقون محبتي ومودتي.
 كُفى: إستغنى بكم عن غيركم.

١٧ - الخلِّ: الصديق والصاحب.

٢ – كلفي بكم: ولعي بكم، الخُلق: الطبيعة التي يخلق المرء بها.

 ٢١ - يقول: إن كتمان حُبي لكم أنْحلني حَتى كاد بدني يختفي عن ناظري.

٢٢ - اللّطف: الشيء الذي غمض حتى دق عن الفهم
 وتعذر ادراك كنهه.

٢٣ - تحرش بالشيء: تعرض له ليهيجه. إستهدف للأمر: جعل نفسه عُرْضةً لَهُ.

٢٥ – العذول: اللائم. مستوقفي: مانعي وزاجري.

٢٧ - بَرَحُ الحفاء: زال الغموض واتضح الأمر.

الدُّجى: سواد الليل وظُلمَتُهُ. سفر اللَّنَام: كشف القناع عن وجهه.

٢٩ – تلفي به: هلاكي في حبه.

، ٣ - أليَّتي: قَسَمي،

٣١ - تيهاً: دلالاً وزهواً. الغضا: شجر خشبه صلب وجَمْرُهُ يبقى زمناً طويلاً لا ينطفيء.

ولم اتوقف: أي ولم أكفٌّ عن الامتثال لاوامره.

٣٧ - لم استنكف: لم آنف واستكبر،

٣٤ - الصيابة: شدة العشق والتعلق،

٣٦ – الصُّدود: الاحتجاب، مذكنت: منذ وجدت، ٣٧ – ما أُمَيَّلَحَ وما أحيلي: تصغير أملح وأحلى يراد به التودد، الرضاب: ريق الفم.

٣٨ - يعقوب: هو النبي إسرائيل والد النبي يوسف عليهما السلام، يقول: لو أخبر يعقوب بروعة الجمال الإلهي لزهد في جمال ابنه يوسف على سِحْرِه وشهرته.

٣٩ – عائداً: زائراً إياه في مرضه. ايوب: نبي من انبياء اليهود ابتلاه الله بألوان المصائب والمحن.

السُّنة: النعاس وأول النوم. الكرى: النوم.

٤٠ - تَصبو اليه: تهفو وتميل اليه. الاهيف: الدقيق الحصر الضامر البطن.

٤٢ – السُّنا: الضوء والنور.

٤٣ - أي أن جمال المجبوب الإلهي لا يستقصيه وصف ولا يحيط به علم الخلائق الي آخر الدهر.

٥٥ – المَعْنَى الخفي: لعله يريد بذلك سر المحبة.

٢٦ – الحِلى: جمع حِلْية وهو ما يُتَّزِين بهِ من مصوغات، شُنَف السمع: أمتعه, وشنف الأذن: أي جعل فيها الشنف وهو القرط الذي يعلق في أعلى الأذن

٤٨ - أُخَتُ سُعُد: امرأة من بني سعد.

يقول إنه رأى في جمال هذه المرأة قبساً من الجمال الإلهى الأسنى،

. ٥ – كَلفاً: ولعاً.

٥١ – إنسانُ العَين: المثال الدي يرى في سوادها. فهو
 في: أي فهو في قلبي.

## السُّمْرُوَرُديِّ

### توفيّ سنة ١٨٥ هـ

هو شهاب الدين يَحْيى السهروردي، أحد كبار رجال التصوف الإسلامي. كان فيلسوفا إشراقياً كبيراً وأديباً وعالماً من أفقه علماء عصره بالدين والفقة والفلسفة.ولد في سهرورد، وهي مدينة كانت تقع في شمال غربي ايران، ونشأ في مراغة بأذربيجان وسافر إلى حَلَب.

اتهمه اعداؤه بِفَساد العقيدة ورُمي بالكفر والمروق من الدين، فَأعدم في قلعة حلب بأمر من السلطان صلاح الدين الأيوبي.

من أهم تصانيفه «حكمة الإشراق»، و «هياكل النور»، و «رسالة في اعتقاد الحكماء».

### وأركمتا للعاشقين

١ - أبَداً تَحِنُ إِلَيْكُمُ الأَرْواحُ وَوصالُكُمْ رَيْحَانُها وَالسرَّاحُ فَالهَجْرُ لَيْلٌ والوصالُ صَبَاحُ في نُورِها المشكاةُ والمصباحُ إِنْ لاَحَ فِي أُنُقِ الصَّباحِ صَباحُ

٢ - وَقُلُوبُ أَهْلِ ودادكُمْ تَشْتاقُكُمْ وإلَى بَهاءِ جَمالِكُم تَرتَاحُ ٣ - وَارَحْمَــتا للْعاشِقِينَ تَحمَّلُوا ثِقَلَ المَحَبَّة والهَوَى فَضَّاحُ ٤ - أَهْلُ الهَوَى قِسْمان : قِسْمٌ مِنْهُمُ كَتَمُوا، وَقِسْمٌ بِالْحَبَّة بَاحُوا ه - فَالْبَائِحُونَ بِسرِّهِمْ شَرَبُوا الهَوَى صِرْفًا فَهَزَّهُمُ الغَرَامُ فَباحُوا ٦ - وَالْكَاتِمُونَ لِسرِّهُمْ شَرِبُوا الْهَوى مَمْ زُوجَةً فَحَمَتْهُمُ الْأَقْدَاحُ ٧ - بالسِّرِّ إِنْ باحُوا تُباحُ دِماؤُهُمْ وَكَذا دِمِاءُ البائِحِينَ تُسِبَاحُ ٨ - وَإِذَا هُمُ كَتَمُوا تَحَدَّثَ عَنْهُمُ عِنْدَ الوُّشَاةِ المَدْمَعُ السَّفَّاحُ ٩ - وَبَدَتْ شَوَاهِدُ للسَّقَامِ عَلَيْهِمُ فيها لِمُشْكِل ِ أَمْرِهِمْ إِيضَاحُ ١٠ - خُفِضَ الجَنَاحُ لَكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ لِلصَّبِّ فِي خَفْضِ الجَـناحِ جُـناحُ ١١ - فَإِلَى لِقَاكُمْ نَفْسُهُ مُرْتَاحَةٌ وَإِلَى رِضَاكُمْ طَرْفُهُ طَمَّاحُ ١٢ – عُودُوا لِنُورِ الوَصْلِ مِنْ غَسَقِ الدُّجَى ١٣ - صَافاهُمُ فَصَفُوا لَهُ فَقُلُوبُهُمْ ١٤ - وَتَمَتَّعُوا فَالوَقْتُ طَابَ بِقُرْبِكُمْ ۚ رَاقَ الشَّرَابُ وَراقَت ِ الْأَقْدَاحُ ٥١ - يَا صَاحِ لَيْسَ عَلَى الْحَبِّ مَلاَمَةً ١٦ - لا ذَنْبَ لِلعُشَّاقِ إِنْ غَلَبَ الهَوَى كَثْمَانَهُمْ، فَنَمَا الغَرامُ فَباحُوا

١٧ -سَمَحُوا بِأَنْفُسِهِمْ وما بَخِلُوا بِهَا لَمَّا دَرَوْا أَنَّ السَّماحَ رَبَاحً فَغَـدُواْ بِهَا مُـسْتَأْنِسِينَ وَراحُـوا بَحْرٌ، وشدَّةُ شَوْقِهِمْ مَلاَّحُ حَتّى دُعُوا، وأتاهُمُ المفتاحُ أَبَداً فَكُلُ زَمَانِهِمْ أَفْراحُ وتَنهَتُّكُوا لَمَّا رَأُونُهُ وَصاحُوا حُجُبُ الْبُقَا فَتَلاشَـت ِ الأَرْواحُ ٢٤ - فَتَشَبَّهُوا إِنْ لَمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّشَبُهَ بِالْكِرِامِ فَلِلاَحُ ٢٥ – أيّامُنَا بِلِقَائِكُم أَفْراحُ وَجَميم أَيّامِ المسلاحِ مِلاحُ ٢٦ - قُلْ للمُحبِّ إذا تهتَّكَ في الهَوَى إنَّ التَهَتُّكَ في الغَرام مُبَاحُ ٢٧ - وَاخْلَعْ عِنْدَارِكَ لا تُبال بعاذل واطْرَبْ وَغَنِّ فَما عَلَيْكَ جُناحُ بَاعُوا النُّفوسَ لِحبِّهمْ وارْتاحُوا ٢٩ - شَرِبُوا كُوُوسَ الحُبِّ في حَانِ الصَّفَا فَتَمايَلَتْ سُكْراً بها الأرْواحُ ٣٠ - بِالإِنْكِسارِ تَحَمَّلُوا في حُبِّهِ فَبَدا عَلَيْهِمْ مِنْ رِضاهُ سَماحُ ٣١ - خَلَعَ الْحَبِيبُ عَلَيْهِمُ خِلَعَ الرِّضَا وَأَنالَهُ مِنْ فَصِيلَ الفَتَّاحُ وتَنزُولُ عِنْدَ لِقاهُمُ الأَثْراحُ ٣٤ - كُلُّ القُلُوبِ لَهُمْ تَحِنُ تَشَوُّقاً وَتُحِبُّهُمْ وَبِحُبِّهِمْ تَرْتاحُ ٣٥ - فَتَشَبَّهُوا إِنْ لَمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّشَبُّ مَ بِالكِرام فَلهُمْ

١٨ - وَدَعَاهُمُ مُ دَاعِي الْحَقَائِقِ دَعُوةً ١٩ - رَكِبُوا عَلَى سُفُنِ الْوَفَا وَدُمُوعُهُمْ ٢٠ - وَاللَّه ما طَلَبُوا الوُقُوفَ بِبَابِه ٢١ - لا يَطْرَبُونَ لِغَيْرِ ذِكْرِ حَبِيبِهِمْ ٢٢ – حَضَرُوا فَعَابُوا عَنْ شُهُود ذَواتهم ۗ ٢٣ - أَفْنَاهُمُ عَنْهُمْ وَقَدْ كُشفَتْ لَهُمْ ٢٨ - أَهْلُ المَحَبَّة حينَ طابَ شَرَابُهُمْ ٣٢ - مَلا الحَبيبُ قُلُوبَهُمْ مِنْ نُورِه ٣٣ - يُحْيى الحَبيبُ بِذِكْرهِمْ وَبُنُورهِمْ

١ – الرَّاحِ: الراحة والارتياح وتعني أيضاً الخمر.

الصّرف: الخالص غير الممزوج بغيره.

٧ - باح بالسر: أظهره وكشفهُ. أباح دَمَه: أحله وأهدرهُ.

٨ - الوُشاة: جمع الواشي وهو الممَّام، المدمع: مجرى الدمع ومسيله، السفاح: الشديد الصب للدموع.

٩ - الشواهد: جمع شاهد وهو الدليل والعلامة.

١٠ خفض له جناحه: خضع وذلّ. الصبّ: العاشق المستهام. الجناح: الاثم والجرم.

 ١٢ – الوصل والوصال: القرب من الله، الغسق: ظلمة الليل. الدجي: سواد الليل وظلمته.

الهجر: الابتعاد عن الله والغفلة عن المعرفة الآلهية.

1 - صافاه: أخلص له المودة. المشكاة: كوة في الحائط غير نافذة يوضع فيها القنديل والمصباح. يُشير الشاعر بذلك الى قوله تعالى في الآية ٣٥ من سورة النور: (اللهُ نُورُ السَّمواتِ والأرضِ مَشَلُ نُورِهِ كَمِشْكاة فيها مِصباح، المِصباحُ في زُجاحةٍ، الزجاجةُ كأنها كوكب دُرِي،..».

١٥ - يا صاح: يا صاحبي. والصاحب في لعة المتصوفة
 قد تعني العقل المتبصر. والصباح الثانية بمعن اشراقة
 علوية.

١٧ - سمحوا بأنفسهم: بذلوها في سبيل المحبوب
 الإلهي, الرباح: أي الربح والكسسب في الآخرة.

١٨ - داعي الحقائق: الله جلّ جلالهُ.

۲۲ - حضروا: مثلوا أمام الذات العلية. غابوا عن ذواتهم: غفلوا عن الدنيا. تهتكوا: غالوا في اظهار حبهم. صاحوا: رفعوا أصواتهم غبطة وفرحاً.

٢٣ - أفناهم عنهم: غيبهم عن ذواتهم. كشف الحجب: التجلي وظهور الحق. تلاشت الأرواح: أي في الله.

۲۷ – خَلْع العذار: الغلو في اظهار الحب للا حياء، والعدار في اللغة هو ما سال من اللجام على خد الفرس. العاذل: اللائم المعاتب.

٢٨ - الحب : الحبيب،

٢٩ - الحان: أي الحَضْرة الإلهية. السُكْر: النشوة الروحية التي تذهب بالعقل الواعي.

٣٠ - الانكسار: الخضوع والتذلل.

 ٣١ – الحِلَع: جمع خِلْعة وهو ما يخلع من الثياب ونحوها.

الفتاح: اسم من اسمائه تعالى ويعني الذي يفتح ابواب الرزق وخزائن الرحمة لمخلوقاته أو الذي يحكم ويفصل ... الما اد

٣٢ - الشَّذا: الرائحة الزكية أو رائحة المسك خاصةً. ٣٣ - الاتراح: الاحزان، واحدها ترح.

# ابسن عسوبسي

. > 0 - ATF a.

هو محي الدين أبو بكر محمد بن علي الحاتمي الطائي، ولد بمرسية في الأندلس وانتقل مع أسرته وعمره ثماني سنوات إلى إشبيلية حيث أقام مدة ثلاثين عاماً أخذ خلالها العلم عن مشاهير علمائها، ثم نزح عنها مطوفاً بين مصر وبغداد ومكة ودمشق وبلاد الروم. يقول عنه ابن شاكر الكتبي في «فوات الوفيات»: «كان محيي الدين رجلاً صالحاً عظيماً، والذي نفهمه من كلامه حسن، والمشكل علينا نكل أمره إلى الله تعالى».

رُمي بالزندقة من أعدائه وتوفي في دمشق ودفن في سفح جبل قاسيون حيث قبور عدد كبير من الأنبياء والشهداء والصالحين.

وللشيخ محي الدين تصانيف كثيرة جداً معظمها في التصوف وبعضها في الجفر وأسرار الحروف. ومن أشهر مؤلفاته «الفتوحات المكية في معرفة الأسرار الملكية»، و «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار»، و «مفاتيح الغيب»، و «ترجمان الأشواق» وهو ديوان شعره الصوفي.

# مريضةُ الأَجْفَانِ

هكذا النُّورُ مُخْمِدُ النِّيرانِ لأرَى رَسْمَ دارِها بِعياني وَبها صاحِبَيٌّ فَلْتَبْكياني نَتَباكَى، بَلْ أَبْكِ ما دَهَاني الهَوَى قاتِــلــي بِغَيْر سِنــان ِ تُسْعداني عَلَى البُكا تُسْعدانِي وَسُلَيْمًى وَزَيْنَبِ وَعِنانِ خَبرًا عَدنْ مَرَاتِكِ الغُرْلان ِ وَبَمِيٌّ، وَالمُبْتَلِي غَيْلِلان

١ - مَرَضِي مِنْ مَرِيضَة ِ الأَجْفانِ عَلِّلاني بِذِكْرِها عَلِّلاني ٢ - هَـفَت الْوُرْقُ بِالرّياض وَنَاحَت شَجُو هـذا الحَمام مِمّا شَجَاني ٣ - بِأْبِي طَفْلَةٌ لَعُوبٌ تَهادَى مِنْ بَناتِ الْخُدُورِ بِينَ الغَواني ٤ - طَلَعَتْ في العيان شَمْساً فَلمّا أَفَلَتْ أَشْرَقَتْ بِأُفْتِ جَناني ه - يَا طُلُولًا بِسرامَـة دارسات كم رأت من كواعِب وحسان ٦ - بأبى ثُمَّ بي غَزَالٌ رَبِيبٌ يَرتَّعي بَيْنَ أَضْلُعي في أَمَانِ ٧ - مَا عَلَيْه منْ نارها فَهْوَ نُسورٌ ٨ - يَا خَلِيلَيٌّ عَرِّجا بِعِناني ٩ - فإذا ما بُلِّغتُما الدَّارَ حُطَّا ١٠ - وَقِفا بِي عَلِي الطُّلُولِ قَلِيلاً ١١ - الهَـوَى رَاشِيقي بِغْيرِ سِهَامٍ ١٢ - عَرِّفاني إذا بَكَيْتُ لَـدَيْها ١٣ - وَأَذْكُرا لِي حَدِيثَ هِنْدِ وَلُبْنَي ١٤ - ثُمَّ زيدا مِنْ حَاجِرٍ وَزَرُودٍ ١٥ - وَأَنْدُبانِي بِشِعْرِ قَيْسٍ وَلَيْلَى ١٦ – طَال شُوْقي لِطَفْلَة ذاتِ نَشْرٍ وَنِظام وَمِنْ بسَر وَبَسِيَان ِ

۱۷ - مِنْ بَنَاتِ الْمُلُوكِ مِنْ دَارِ فُرْسٍ الْمَامِي الْمُلُوكِ مِنْ دَارِ فُرْسٍ الْمَامِي الْمُامِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِي الْمُلْمُ الْم

مِنْ أَجَلُ البِلاد مِنْ أَصْبَهَان وَأَنَا ضِدُها سَلِيلُ يَمَاني وَأَنَا ضِدُها سَلِيلُ يَمَاني أَنَّ ضِدَّيْن فِي فَيْر بَنان أَكُولُساً لِلهَوَى بِغَيْر بِنان طَيِّباً مُطْرباً بِغَيْر لِسَان مَطْرباً بِغَيْر لِسَان يَمَن والعِراقُ معْتَنِقان ويأحجار عَقْلِه قَدْ رَمَانِي وَبِأُحجارِ عَقْلِه قَدْ رَمَانِي عَمْركَ اللَّهَ كَيْفَ يَلْتَقِيان وَسُهَيْلٌ إِذَا اسْتَهَلَّ يَمَانِي وَسُهَيْلٌ إِذَا اسْتَهَلَّ يَمَانِي

المشاهدة لأن فيها فناءه.

۱۲ – تسعدانی: تسعفانی،

١٤ – حاجز وزرود: اسما رملتين بالبادية.

١٥ – قيس: هو قيس بن الملوح صاحب ليلى وغيلان
 هو الشاعر ذو الرمة وصاحبته مية.

 ١٧ – الملوك: أي الزهاد لانهم ملوك الأرض. من دار فرس: عجماء من حيث الأصل.

 ١٨ - بنت العِراق: حكمة عريقة الأصل شريفة النسب.

٣٣ - اراد باحجار عقله دلائله وبراهينه.

٢٤ - هذا البيت والذي يليه للشاعر ابني العلاء المعري. الثريا: مجموعة كواكب متراكبة في عنق الثور سميت بدلك لكثرة كواكبها، وتسمى ايضاً «النجم». سهيل: نجم من النجوم اليمانية قبل تنضج الفواكة عند طلوعه وينقضى القيظ.

٢٥ - استهلت: طلعت وظهرت،

١ – أراد بالمرض الميل تعشقاً، وبمريضة الأجفان عيون الحضرة الإلهية التي مالت إلى العارفين بالرحمة واللطف. علله: عالجه من علته.

 ٢ -- هفت: تحركت وخفقت باجنحتها. الورق: الحمام، واحدتها ورقاء، ترمز الى الأرواح البرزخية. الشجو: الحُزن.

٣ - الطَّفْلة: الناعمة. تتهادى: تتمايل في مشيها.
 والمقصود ببنات الخدور الحِكم الإلهية المحجوبة إلا على العارفين.

٤ - العيان: أي عالم الشهادة, الجنان: القلب ويرمز الى عالم الغيب.

الطّلول: أي اثار المنازل الإلهية في قلوب العارفين.
 والرامة: موضع بالبادية. الدارسات: التي عفت اثارها.
 الكواعب: جمع كاعب وهي التي نهد ثديها.

٨ – العنان: سير اللجام. رسم دارها: اي الحضرة التي
 منها صدرت الحكمة المحبوبة. بعياني: ببصري.

٩ - يطلب من خليليه أن يبكيا عليه اذا صار في مقام

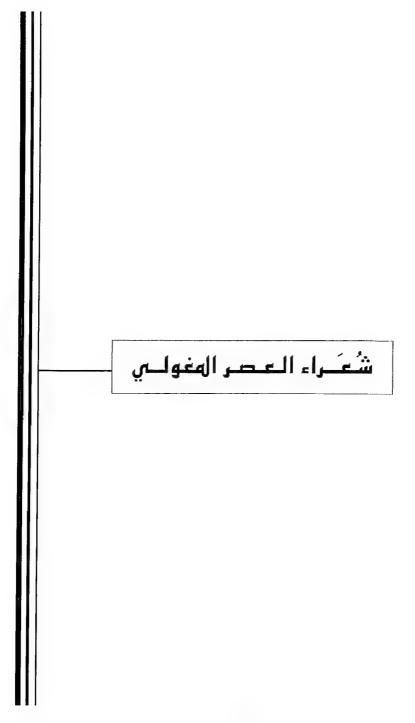

# صَفِيُّ الدِّين الحِلِّي

#### - VO. - 47Y

هو أبو المحاسن عبد العزيز بن سرايا بن نصر الطائي السنبسي، أشهر شعراء العصر المغولي. ولد في الحِلّة من مدن العراق واليها ينسب وتوفي في بغداد. وكان شيعياً قحاً وعربياً خالصاً فتركت شيعيّته وعُرُوبته أثراً شديد البروز في شعره.

عاش الحلي في عصر كثرت فيه الفتن، ونشب الصراع في موطنه بين أبناء أسرة هولاكو للاستيلاء على العرش فشارك في الحروب التي قامت ببسالة، ولكنه لم يلبث أن رحل عن بلده قاصداً أمراء الدولة الأرثقية في ماردين فاتصل بالملك المنصور نجم الدين ومدحه بتسع وعشرين قصيدة سماها «درر النّحور في مدائح الملك المنصور» وهي التي تعرف بالأرثقيات. ثم اتصل بالسلطان المؤيد عماد الدين اسماعيل، ابن الملك الافضل ايوب وخصه بمدائحه ثم بابنه شمس الدين ابي المكارم، ولما تأججت نار الفتن هناك وانعدم الأمن رحل الى مصر ومدح السلطان الناصر بن قلاوون بمجموعة قصائد أطلق عليها اسم «المنصوريات». وجمع ديوانه وهو في مصر بإشارة من رئيس وزراء السلطان ناصر.

لم يترك صفي الدين باباً من أبواب الشعر إلا طرقه ونظم فيه، وله ديوان شعر ضخم فيه القصائد الطويلة والمقطعات والموشحات والمخمسات والمشطرات والمواليا وغيرها. وهو يمتاز، على كثرة ما في شعره من المحسنات اللفظية والمعنوية التي كانت

رائجة في عصره، بقوة شاعريته ورهافة حِسِه ومقدرته اللغوية وبراعته في تخير الألفاظ للغرض المقصود.

ومن أحسن القصائد التي نُظمت في قدوم الربيع زهريته الشهيرة التي يقول في أوَّلها:

> وَبِنُورِ بَهْجَتِهِ وَنَسُورٍ وُرُودِهِ ١ وبحُسن منظره وطيب نَسيمه وأنيق مَلْبَسِه وَوشْي بُرُودِهِ ٢ إِنْسَانُ مُقْلَتِهِ وَبَيْتُ قَصِيدهِ " بِاللُّطْفِ عندَ هُبوبِهِ وَرُكوده

وَرَدَ الربيعُ فــمرحباً بِـوُرودِهِ فَصْلٌ إذا فَخـرَ الزمانُ فإنـهُ يُغْني الزاجَ عنِ العِلاجِ نَسيمُهُ

١ – النُّور: الزُّهُر الأبيض، واحدتُهُ نَوْرَة.

٢ - البُرُود: جمع بُرْد وهو كِساء مُخَطَّط يُلتحف به.

٣ - إنسان العين: المثال الذي يُرى في سوادها. بيتُ القصيد: أحسن أبيات القصيدة.

### مجلس أنبيق

وقال متغزلاً بمحبوب له وكان وعده أن يسافر معه عند انتزاحه عن العراق ثم اعتذر بمحاذرة أعدائه فكتب اليه من بغداد وهو في موسم الحول بمجلس عيسي:

فَطافَت مُقْلَتاهُ بِآخَريْن ِ ويُشْرِكُ عُجْمَةً قافاً بِغَينْ جُيُوشُ الحُسْن مِنْهُ بِعارِضَيْن كما انتسب الرِّماحُ إِلَى رُدَيْن ِ أوانسي الرّاح ِ مِنْ وَرِق ٍ وَعَيْس ِ وَبَاتَ الزِّقُ مَغْلُولَ اليَدَيْسِنِ تَرَكُّبَ فِي قَنَاةً مِنْ لُجَيْنِ تَوَقَّدُ في أَكُ في السَّاقِيَيْنِ حَواشي نُصورها في المَشْرِقَيْنِ

١ - أذابَ التُّبْرَ في كَأْسِ اللُّجَيْنِ رَشاً بِالرَّاحِ مَخْضُوبَ اليَّدَيْنِ ٢ - وَطافَ عَلَى السَّحابِ بِكَأْسِ راح ٣ - رَخِيمٌ مِنْ بَسنى الأعْراب طَفْلٌ يُحاذِبُ خَصْرُهُ جَبَلَى حُنَيْنِ ٤ - يُبَدِّلُ نُطِقَهُ ضاداً بدال ه - يَطُوفُ عَلَى الرفاقِ مِنَ الْحُمَيَّا وَمِنْ خَمْرِ الرُّضابِ بِمُسْكِرَيْنِ ٦ - إذا يَجِـلُو الحُـميَّا والمُحيَّا شَهدنا الجَمْعَ بَيْنَ النَّيرين ٧ - وآخَرَ منْ بَني الأعْـرابِ حَفَّتْ ٨ - إِلَى عَيْنَيْه ِ تَنْتَسِبُ المَنايا ٩ - تُلاحظُ سَوْسَنَ الخَدَّيْنِ مِنْهُ فيُبْدِلُها الحَياءُ بِوَرْدَتَيْنِ إِ ١٠ - ومَجْلسُنا الأنيقُ تُضيءُ فيه ١١ - فَأَطْلَقْنَا فَهُ الْإِبْرِيقِ فِيهِ ١٢ - وَشَمْعَتُنا شَبِيهُ سِنانِ تِبْرِ ١٣ – وَقَدَّ وَتُسنا شَبِيهُ شُسواط ِ نسارٍ ١٤ – إِذَا مُلِيءَ الزُّجَاجُ بِـهَا وَطَارَتْ

يُحَفُّ مِنَ السُّقاة بِكَوْكَبَيْن ١٦ - وَنَحْنُ نَنْ أَعْيادَ النَّصارَى بِشَطٌّ مُحَوِّل وَالرَّقْمَتَيْن إِ وَنُولَعُ في الهَـوَى بِالمَذْهَبَيْنِ عَلَى الأغْصان فَوْقَ الجانِبَيْن وأَقْداح كَازْرار اللُّجَيْن دَنَتْ مِنْها قُطُوفُ الجَنَّتَيْنِ وَلاَ ممَّنْ أُحبُ قَضَيْتُ دَيني رَأُواْ بَيْنَ الضُّلُوعِ هَــوَى حُسَيْنِ فَأَصْبَحَ سائراً في الخافِقَيْن فَكَيْفَ يَكُونُ صَبْرِي بَعْدَ بَيْن تَمَثُّلَ شَخْصَهُ تلقاءَ عَيني رَسُولًا بَيْنَ مَنْ أَهْوَى وَبَيْني إِلَى الْفَيْحاء بَيْنَ القَلْعَتَيْنِ فَـقَدْ كانا لِشَمْلِي جامِعَيْن لِوَعْدَيْ سالفَيْكَ السَّالفَيْن وَأَنْتَ ظَلَمْتَني، وَجَلَبْتَ حَيْني وَبِعْتُكَ عامِداً نَقْداً بِدَيْنِ فَكَيْفَ جَعَلْتَها خُفِّي حُنيْن ٣٣ - وَلِمْ صَيَّرتَ بُعْدَكَ قَيْدَ قلبي وَكَانَ جَمَالُ وَجُهِكَ قَيْدَ عَيْنِي؟ ٣٤ - فَصِرْنَا نُشْبِهُ النَّسْرَيْنِ بُعْداً وَكُنِّ اللَّهِ النَّسْرَيْنِ بُعْداً وَكُنِّ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْن

١٥ - عَجِبْتُ لَبَدْر كَأْس صارَ شَنَمْساً ١٧ – نُسوَحِّدُ راحَسنا منْ شسرْك ماءِ ١٨ - وَقَدْ صاغَتْ يَدُ الأَزْهار تاجاً ١٩ - بسوَرْد كالمُداهن في عَقسيق ٢٠ - وَقَدْ جُمِعَتْ لِيَ اللَّذَاتُ لَمَّا ٢١ - وَمَا أَنَا مِنْ هَـوَى الفّيْحَاءِ خالٍ ٢٢ - إذا ما قَلُّبُوا في الْحَشْر قَلْبي ٢٣ - تَملَّكَ حُبُّهُ قَلْبِي وَصَدْري ٢٤ - وأَعُوزَ مَعْ دُنْـوي مِنْهُ صَبْري ٢٥ - إذا ما رَامَ أَنْ يَسْلُوهُ قَلْبِي ٢٦ - ألا يا نَسْمَةَ السَّعْديِّ كُوني ٢٧ - ويا نَشْرَ الصَّبا بَلِّعْ سَلامي ٢٨ – وَحَىِّ الجامِعَيْنِ وَجانِبَيْها ٢٩ - وَقُلْ لُعَدِّبِي هَلْ منْ نجَارِ ٣٠ - سَميُّكَ كانَ مَقْتُولاً بظُلْمِ ٣١ - وَهَبْتُكَ فِي الهَوَى رُوحِي بِوَعْدِ ٣٢ – وَجَثْتُ وَفَى يَدي كَفَنى وَسَيْفى

لزَجْري مُقْلَتَمِيْكَ بصارمَيْن لِكُوْن البَدْر بَيْنَ العَقْرَبَيْن وَلِمْ أَطْمَعْتَني بِسَرَابِ مَدِيْن ِ فَكَانَ المَنْعُ إِحْدَى الرَّاحَتَيْنِ نُقَدُّتُكُ في المُلاحَة نَقْدَ عَيْن فَما نَظَرُوكَ كُلُّهُمُ بِعَيْنِي جَعَلْتُكَ في العَلاء ِ بِرُتْبَتَيْن ِ عُـراةً بَالعَـفاف مُؤزَّريْن وَلَـمْ نَشْعُرْ بما في المَشْعَريْن وَهَلْ للْمُوت عُلِدْرٌ بَسِعْدَ دَيْن فَكَيْفَ مَطَلْتَني وَجَحَدْتَ دَيْني وَكُنْتَ عَلَىٰ جَمِيعِ النَّاسِ عَيْني يُسابِقُهُ الجَـمالُ بِشافِعَـيْن ِ لَقَد شَاهَدتُ إحددَى الحالَتين فَهَلْ أَبِقَيْتَ لِي مِنْ صَاحِبَيْنِ رَأُوْكَ اليَـوْمَ خُـرْرُ النـاظِـرَيْسنِ وأمري نافِذٌ في الدُّولُتَيْنِ رَأُونِي مِلْ ءَ قَلْبِ العَسْكَرِيْنِ فَإِنَّ القَلْبَ بَيْنَ مُحَرِّكَيْنِ وآخر نحسو أرض الجامعين

٣٥ - عَلَمْتُ بِأَنَّ وَعُدَكَ صِارَ مَيْناً ٣٦ - وَقَلْتُ، وَقَدْ رَأَيْتُكَ: خابَ سَعْيي ٣٧ - فَلَمْ دَلَّيْتني بحبال زُور ٣٨ - وَهَلاَّ قُـلْتَ لِي قَـوْلاً صَريحاً ٣٩ – عَرَفْتُكَ دُونَ كِلِّ النَّاسِ لَمَّا ٠٤ - وكَمْ قَدْ شاهَدَتْكَ النَّاسُ قَبْلي ٤١ - وَطَاوَعْتُ الفُتُوَّةَ فِيكَ حَتَّى ٤٢ - فَلَمَّا أَنْ خُلا المَغْنَى وَبِتْنا ٤٣ - قَضَيْنا الحَجَّ ضَمًّا وَاسْتلاماً ٤٤ - أَتُهْجُرُني وَتَحْفَظُ عَهْدَ غَيْري ٥٤ -وَقُلْتُ: الوَعْدُ عِنْدَ الْحُرِّ دَيْنَ ٤٦ - أأجْعَلُ لي سواكَ عَلَيْكَ عَيْناً ٤٧ - إذا ما جاءَ مَحْبُوبي بـــذَنْــب ٤٨ - وَقُلْتُ: جَعَلْتُ كُلَّ النَّاسِ خَصْمي ٤٩ - فَكَانَ النَّاسُ قَبْلَ هواكَ صَحْبِي ٥٠ - بُعادي أطْمَعَ الأعْداءَ حَتَّى ٥١ - وَهَلا طالَعُوكَ بِعَيْن سُوءِ ٥٢ - وَما خَفَقَتْ جَناحُ الجَيْشِ إِلاًّ ٣٥ - لَئِنْ سَكَنَتْ إلى الزَّوْراء ِ نَفْسِي ٤٥ - هَـويُّ يَقْتادُني لديار بَكْر

٥٥- سأسْرِعُ نَحْوَ رَأْسِ العَيْنِ خَطْوِي ٥٦ - وَأَسْرِحُ فِي حِمَى جَيْرُونَ طَرْفِي ٥٧ - فَلَيْسَ الخَطْبُ فِي عَيْنِي جَلِيلاً ٨٥ - فَلَيْسَ الخَطْبُ فِي عَيْنِي جَلِيلاً ٨٥ - فيا مَنْ بانَ لَمَّا بانَ صَبْرِي ٩٥ - تَنَغَّصَ فِيكَ بِالزَّوْراءِ عَيْشِي ٥٩ - تَنَغَّصَ فِيكَ بِالزَّوْراءِ عَيْشيي ٢٠ - وَمَا عَيْشيي بِها جَهْماً، وَلكِنْ

وأَقْصِدُها عَلَى رَأْسِي وَعَيْنِي وَأَرْبَعُ في رِياضِ النَّيِّرِيْنِ وَارْبَعُ في رِياضِ النَّيِّرِيْنِ وَإِذَا قَابَلْتُهُ بِالأَصْغَرِيْنِ وَحَارَبَنِي رُقَادُ المُقْلَتَيْنِ وَحَارَبَنِي رُقادُ المُقْلَتَيْنِ وَوَارَبَنِي رُقادُ المُقْلَتَيْنِ وَوَارَبَنِي رُقادُ المُقْلَتَيْنِ وَرُبِيلًا وَبُعِدُلًا زَيْنِ لَالْمَاتِي بَعْدَكَ غَيْرَ زَيْنِ وَرَابُنِي بَعْدَكَ غَيْرَ زَيْنِ وَرَابُنِي بَعْدَكَ غَيْرَ زَيْنِ وَالْمَاتِي بَعْدَلَكَ غَيْرَ زَيْنِ وَالْمَاتِي بَعْدَكَ غَيْرَ زَيْنِ وَالْمَاتِي بَعْدَكَ غَيْرَ زَيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمَاتِي وَالْمَاتِي بَعْدَكَ عَيْرَ زَيْنِ وَالْمَاتِي وَالْمَاتِي وَالْمَاتِي وَالْمَاتِي وَالْمَاتِي وَالْمَاتِي وَلَيْنَ وَالْمَاتِي وَالْمَاتِيْنِ وَالْمَاتِيْنِ وَالْمَاتِي وَلَيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمَاتِيْنِ وَالْمَاتِيْنِ وَالْمَاتِي وَلَيْنِ وَالْمَاتِينِ وَالْمَاتِي وَالْمَاتِينِ وَالْمَاتِينِ وَالْمَاتِينِ وَالْمِيْنِ وَالْمَاتِي وَالْمِينِ وَالْمَاتِينِ وَالْمِيْنِ وَالْمِينِ وَالْمِيْنِ وَلْمَاتِينِ وَالْمَاتِينِ وَالْمِيْنِ وَالْمِينِ وَالْمِيْنِ وَالْمَاتِينِ وَالْمِينِ وَالْمِيْنِ وَالْمِينِ وَالْمِينِ وَالْمِيْنِ وَالْمَاتِينِ وَالْمِينِ وَالْمَاتِينِ وَالْمِيْنِ وَالْمَاتِينِ وَلَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمَاتِينِ وَيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمَاتِينِ وَيْنِ وَالْمَاتِينِ وَالْمَاتِينِ وَيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمَاتِينِ وَيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمَاتِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمَاتِينِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمَاتِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ فَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ فَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ فَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ فَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ فَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ فَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ فَالْمِيْنِ ف

١٢ - السنّان: نصل الرمح.

١٣ - القَهْوة: الحَمْر: الشّواظ: اللهب لا دخان له.
 تُوَّدُ: تشتعل وتضيء.

١٤ - حواشي: جوانب، واحدتها حاشية, المشرقين: المشرق والمغرب على التغليب.

١٦ – المُحَوِّل والرقمتين: اسمان لموضعين.

 ١٧ - أي يشربون الخمر صِرْفًا غير ممزوجة بماء يفسد لذتها.

١٩ - المَدَاهِنِ: جمع مُدُهُن ومُدْهُنة وهي قارورة الدهن. العقيق: حجر أحمر يعمل منه الفُصوص.

٢١ - الفيعاء: مدينة دمشق.

٣٣ - الخافقان: افق المشرق وأفق المغرب.

٢٤ – أَعُوزَ: امتنع وتعذر. بين: فراق وبعاد.

٢٥ - يَسْلُوه: ينساه, تمثل شخصه: تصور مثاله, تلقاء
 عيني: حيالها وأمامها,

٢٧ - النَّشْر: الرائحة الطيبة، الصَّبا: الريح الشرقية.

٢٩ - نجاز: وفاء بالوعد.

٣٠ - السمي الموافق والمماثل في الاسم. حيني:
 هلاكي، يشير الشاعر هنا الى مقتل الحسين بن على بن
 أبى طالب.

١ التِبْر: فتات الذَّهب قبل أن يصاغ, اللَّجين: الفضة.
 الرَّشَأ: ولدُ الظبية إذا قوي ومشى مع أمه.

الرّاح: الخمر. مخضوب: مصبوغ بالخضاب وهو الحناء.

٣ – رخيم: لين الكلام. الطفل: الناعم الرقيق. وآراد
 بجبلى حنين ثقل الردفين وكبرهما.

٤ - العُجْمَة: اللَّكنة في اللسان.

ه - الحُميًّا: سَوْرَة الخَمْرِ. الرُّضاب: رحيق الفم.

٦ - يَجْلو: يُظْهِر ويكشف. النيرين: الكوكبين أي الحدر ووجه الحبيب.

٧ - حَف بالشيء: اكتنفه واحاط به, العارضان: مثنى
 عارض وهو جانب الوجه أو صفحة الحد.

٨ - يشير إلى شدة فتك لحاظ المحبوب بالناظرين إليه.
 رُدين: امرأة اشتهرت بتقويم الرماح.

٩ - سوسن الحدين: أي الحدين اللدين يشبهان زهر السوسن في بياض لونهما.

١٠ – وَرق: فضة. عين: ذهب،

١١ – الزّق: وعاء من جلد يوضع فيه الشّراب وغيره,
 والمقصود بمغلول اليدين ممسك بأيدي الشاربين لا
 يفلتونه منها.

٣٢ – تقول العرب في أمثالها: «رَجَع بخفي حنين»، وهو مثل يُضرب لمن خاب مسعاه فعاد صفر اليدين. ٣٣ – القيد: حبل و بحوه يجعل في رجل الدابة وعيرها فيمسكها.

٣٤ - النَّسران: مجموعتان من النجوم كلتاهما في النصف الشمالي من القبة السماوية إحداهما يقال لها «النَّسر الطائر» والأُخرى «النَّسر الواقع». الفرقدان: نجمان متجاوران قريبان من القطب الشمالي.

٣٥ - المين: الكذب، زجره: كفه ونهاه،

٣٩ – نَقَدتكَ: اختبرتك وفحصتكَ، من نَقْد الدراهم وغيرها، اي النظر فيها لمعرفة جيدها من رديثها, العين: الدىانير المضروبة.

٢٤ – المَغنى: المنزل والدار. مُؤزّر: ملتف بالإزار وهو
 الثوب الذي يستر البدن.

٣ - ضماً: تقبيلاً. الاستلام: لمس الحجر الأسود
 بالكعبة بالشفة أو باليد. المشعرين: المنسكين، ويقصد
 بهما الضم والإستلام.

٤٦ – عَيْناً: رقيباً.

. ٥ - خَزِرت عينهُ: صغرت وضاقت، وخزره خزراً: نظره بلحاظ عينه كبراً واستخفافاً.

١ ٥ - الدولتان: دولة السيف ودولة القلم.

٥٢ - مِلءَ قلب العسكرين: في وسط المعترك.

٥٣ - سكن إليه: ارتاح. الزّوراء: مدينة بغداد سميت بذلك لازورار في قبلتها. مُحركين: رغبتين قويتين تتنازعانه.

٤ ٥ – ديار بكر: العراق. ارض الجامعين: دمشق.

٥٥ – رأس العين: مدينة سورية كانت مستعمرة
 رومانية منذ أواخر القرن الثاني للميلاد.

٥٦ - أسرح: أرسل وأجيل. طرفي: نظري: جيرون:
 باب من أبواب الجامع بدمشق، وقيل هي دمشق نفسها.
 أربعُ: أرتعُ.

٧٥ – الخَطَّب: الأمر والشأن. جليلاً: عظيم القدر.
 الاصغران: القلب واللسان. وفي المثل: «المرء بأصغريه:
 قلبه ولسانه».

٨٥ – حاربني رقاد المقلتين: جفاني النوم.

٩٥ – زَيْنُ لذاتي: حُسنُها وطيبها, والشين هو ضد الزين.

٦٠ - جهماً: كريها, يقال جَهَمهُ جهماً أي استقبله
 بوجه كريه.

## القَـمَـرُ الهادي المُـضـلّ

١ - عَبَثَ النَّسِيمُ بِقَدَّهُ ، فَتَاوُدا
 ٢ - رَسَّأٌ تَفَرَّدُ فِيهِ قَلْبِي بِالْهَوَى
 ٣ - قَمَرٌ هَدَى أَهْلَ الضَّلالِ بِوَجْهِهِ
 ٤ - كحلَ العُيونَ بِضُوءِ نُورِ جَبِينِهِ
 ٥ - مُغْرى بإخْلاف المَواعدِ في الهَوَى
 ٢ -سَلَبَتْ مَحاسِنُهُ العُقُولَ بِناظِرٍ
 ٧ - يا صاحِي الأعطاف مِنْ سُكْرِ الطلّي
 ٨ - وَحُسامُ لَحُظِكَ كَامِنٌ في غِمْدِهِ
 ٩ - قاسُوكَ بِالغُصُونِ إِذَا اكْتُسَتْ أُوراقُها

وسرى الحياء بخدة فتوردا لسما غدا بجمالسه متفردا وأضل بالفرع الأثيث من اهتدى عند السقور ، فلا عدمت الإثمدا يا ليته جعل القطيعة موعدا يصدي القلوب ومنظر يجلو الصدا ما بال طرفك لا يزال معربدا ما باله قد ظلم المشبه واعتدى ونراك أحسن ما تكون مجردا

١ - القَدّ: القامة والقوام، تَأُوَّدَ: تَشَنَّى وتمايل.

٢ – الرُّشأ: وَلَدُ الظُّبْية إذا قوي ومشى مع أُمُّه.

٣ - بِوَجْهِـهِ: أي بنور وجهه. الفرع الأثيب: الشعر
 الكثير الملتف.

٤ - السُّفور: كشف الحمار عن الوجه. الإثمد: حجر يكتحلُ به.

ه - مُغرى : مولع.

٧ – الأعطاف: الجوانب، واحدها عـطْف.
 الطّلى وأصلها الطّلاء: جمع طَلاَ وهو ريق الفم.
 الطّرْف: النظر.

 ٨ - قَدَّ الشيء: قطعهُ طولاً. الضَّرائب: جمع ضريبة وهو ما يضرب بالسيف.

 ٩ - تا لله: قسماً بالله, ظلم: وضع الشيء في غير مُوضعه, وفي المثل: «مَنْ أَشْبَهُ أَبَاهُ فما ظَلَمَ». شُعَـراء عصر النهضة

### أحسحد شوقس

#### 1771-17719

ولد أحمد شوقي في القاهرة عام ١٨٦٨ في أيام الخديوي إسماعيل من أسرة متزجة الدماء والأعراق جمعت بين كردية والده وتركية والدته، وشركسية جدته لأبيه ويونانية جدته لأمه.

التحق بعد إنهائه الدراسة في المرحلتين الإبتدائية والثانوية بكلية الحقوق ثم بمدرسة الترجمة فنال فيها الإجازة، وبعثه الخديوي توفيق بن اسماعيل إلى فرنسا في عام ١٨٨٧ لإكمال تعليمه فدرس الحقوق في مونبليه وباريس واجيز فيها وبقي في العاصمة الفرنسية بعد إتمام دراسته ستة أشهر اطلع خلالها على معالم الحضارة الفرنسية، ثم عاد إلى مصر عام ١٨٩١. ولم يلبث أن قربه عباس حلمي الثاني الذي خلف الخديوي توفيق واتخذه شاعر بلاطه وأوفده ليمثل مصر في مؤتمر المستشرقين الذي عقد في جنيف عام ١٨٩٤.

وفي سنة ١٩١٥ نفاه الانكليز بعد خلع عباس إلى اسبانيا وأقام هناك في برشلونه إلى حين انتهاء الحرب العالمية الأولى. ولما عاد إلى مصر في سنة ١٩١٩ ترك البلاط وتفرغ لفنه فراح يعبر عن آمال الشرق العربي المتطلع الى الحرية والاستقلال بقصائد رائعة فعظمت شهرته وجاءت وفود الاقطار العربية كلها تبايعه بإمارة الشعر في حَفْل كبير أقيم في دار الأوبرا الملكية لتكريمه سنة ١٩٢٧. وفي السنوات الأربع الأخيرة من حياته عكف على تأليف الروايات التمثيلية وكانت وفاته في ١٣ تشرين الأول (اكتوبر)

يعتبر شوقي زعيم المدرسة الكلاسيكية الجديدة وعَلَمٌ من أعلام أدب النهضة في

العالم العربي .

من أهم الآثار الشعرية التي خلفها ديوانه «الشوقيات» وسبع مسرحيات ست منها مآس وهي مصرع كليوبترا، وقمبيز، وعلى بك الكبير، ومجنون ليلى، وعنترة، وأميرة الأندلس، وملهاة واحدة هي «ملهاة الست هدى» التي تتناول موضوعاً مصرياً شعبياً.

### مضناک

بهذه القصيدة الرائعة عارضَ شَوْقي قصيدة «يا ليلَ الصّبِّ» للحُصَري القيرواني التي ملأت الدُّنيا وَشَغلت النَّاسَ بها في كل عصر حِفْظًا ومعارضةً وغناءً وَتَـلْحيناً.

مَقْرُوحُ الجَهِفِين Y ۔ . حـوراء الخلد خَدُّكَ أكذلك لخَدُّكَ فَأَشَر تُ واستكبر رر ہے ہ وتمنع

١ - مُضْنِاكَ جَفَاهُ مَرْقَدُهُ وَبَكِاهُ وَرَحَّمَ عُ ٢ - حَــيْرانُ الـقَــلْبِ مُعَـنُّيُّهُ ٣ - أوْدَى حَـرَفَا إلاّ رَمَهَا ٤ - يَسْتَهْ وِي الوُرْقَ تَاوُهُ له - ويناجـــى النَّجْـمَ وَيُتَعِبُهُ ٦ - وَيُعلِّمُ كُلَّ مُطَوَّقَةٍ شَجَناً في الدُّوْحِ ِ تُـ ٧ - كَمْ مَدُّ لطَيْفِكَ مِنْ شَرَكِ وَتَصَادُّب ٨ - فَعَسَاكَ بِغُمْ ضِ مُسْعِفُهُ وَلَعَلَ خَيَالَكَ مُسْع ٩ - أَلْحُسْنُ، حَلَفْتُ بِيُوسُفه والسُّورة إنَّــكَ مُــ ١٠ - قَـــــــــ وُدُّ جَمــالَكَ أَوْ قَبَــساً ١١ - وتَمنَّت كُلُّ مُقَطِّعَةِ يَدَها لَوْ تُبْعَثُ ١٢ - جَحَدَتْ عَيْنِاكَ زَكِيَّ دَمي ١٣ - قَدْ عَزْ شُهُودِي إِذْ رَمَــتا ١٤ - وَهَـمَـمْتُ بِجِيلِكَ ٱشْرَكُـهُ فَأَبَى، ه ١ - وَهَزَزْتُ قَـوَامَكَ أَعْطَـفُــهُ فَنَبا، ١٦ - سَبَبِ لِرضِ الْ أُمَّةُ لُهُ مِا بِالُ الْخَصْرِ يُعَقِّلُهُ؟

۱۷ - بَيْنِي فِي الْحُبِّ وَبَيْنَكَ مَا الْمَالُ الْعَاذِلِ يَفْتَحُ لِي الْمَالُ الْعَاذِلِ يَفْتَحُ لِي الْمَالُ الْعَاذِلِ يَفْتَحُ لِي اللهِ الْمَالُ الْعَاذِلَ يَفْتَحُ لِي اللهِ الْمَادُ تُحَرِّقُ لِيهِ ١٩ - وَيَحُولُ يَوْرُوحِي فِي يَدِهِ ٢١ - نَاقُوسُ الْقَلْبِ يَدُقُ لَهُ ٢٢ - قَدَّسَما بِثَنايا لُولُولُهُ اللهِ ٢٢ - وَرُضَابٍ يُحوعَدُ كُوثُرَهُ ٢٣ - وَرُضَابٍ يُحوعَدُ كُوثُرَهُ ٢٣ - وَرُضَابٍ يُحوعَدُ كُوثُرَهُ ١٤٤ - وَيِخَالُ كَادَ يُحَجُّ لَكُ ١٤٤ اللهِ عَلَى اللهُ صَانُ لَكُ ١٤٥ اللهِ عَلَى اللهُ صَانُ لَكُ ١٤٥ - وَيَخْصُر أُوهُ مَنْ مِنْ جَلَدِي ١٢٥ - وَيَخْصُر أُوهُ مَنْ مِنْ جَلَدِي ١٢٥ - ما خُنْتُ هُواكَ، وَلا خَطَرَتْ ١٤٢ - ما خُنْتُ هُواكَ، وَلا خَطَرَتْ

لا يَقْدِرُ واش يُفْسِدُهُ بِالسَّلُوانِ وَأُوصِدُهُ؟ بِابَ السَّلُوانِ وَأُوصِدُهُ؟ فَمَا أُخْبُدُهُ فَمَا أُخُبِدَهُ وَمُ الْمَا الْمُنْ لَعِ مَعْبَدُهُ وَحَنايا الأَضْلُع مَعْبَدُهُ لَا الْأَضْلُع مَعْبَدُهُ وَالرَّمْحُ يَفْتَدُهُ وَالرَّمْحُ يَفْتَدُهُ وَالرَّمْحُ يَفْتَدُهُ وَعُوادِي الْهَجْدِرِ تُبِدَدُهُ مَعْبَدُهُ وَعُوادِي الْهَجْدِرِ تُبِدَدُهُ مَعْبَدُهُ وَالرَّمْحُ يُفَتَدُهُ وَعُوادِي الْهَجْدِرِ تُبِدَدُهُ مَعْبَدُهُ وَعُوادِي الْهَجْدِرِ تُبِدَدُهُ مَعْبَدُهُ وَالْمُعْ مَعْبَدُهُ وَالْمُعْمُ يُعْرَفِي الْهَالِمُ مَعْبَدُهُ وَالْمُعْمُ مَعْبَدُهُ وَالْمُعْمُ مَعْبَدُهُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعِمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ ال

١ - المُضنى: المتعب المعذب، جفاه: نَبا عنهُ, رحّم عَوده: دَعوا لهُ بالرحمة. العُود: جمع عائد وهو زائر المبض.

٢ - مَقْروح الجفن: مجروحه من شدة البكاء. المسهد:
 الساهر الذي لا ينام.

٣ - أوْدَى: هَلَكَ. حَرَفًا: هُرالاً وضموراً. الرَّمَّى: بقية الروح أو الحياة. تُنْفِدُه: تُفْيِدِ وتأتي على آخِرِه.

٤ - الوُرْق: حمع ورقّاء وهي الحمامة.

٥ - ناجاه: ساره.

٦ - المُطوّقة: الحمامة التي لها طوق في عنقها، أي دائرة من الشعر تخالف سائر لونها. شجناً: لحناً حزيناً. الدوح: جمع دوحة وهي الشجرة العظيمة المتشعبة ذات الفروع الممتدة.

٧ - الطَّيْف: الخيال الدي يُرى في النوم. الشرك: حِبالةُ الصيد.

٩ - يوسف: هو النبي يوسف بن يعقوب عليهما
 السلام، وكان مشهوراً بجماله وحسن خلفته.
 والسورة: أي وبسورة يوسف.

١٠ – القبس: الشعلة تؤخذ من النار. الحوراء من النساء هي البيضاء. الحُلْد: أي جنان الخُلد، الامرد: الغُلام الذي طرَّ شاربُهُ ولم تبد لهُ لحية بعد.

١١ - يشير الشاعر الى قوله تعالى في الآية ٣١ من سورة يوسف: «قلَّما رَأْنَهُ أَكْبَرْنُهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدَيهُنَّ وقُلْنَ حاشا لله ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلاَّ مَلَكَ حريم».

١٣ – عَزُّ: قل حتى لا يكاد يوجد.

١٤ – الأصيد: المزهو ىنفسه.

١٥ - نبا: لم يستو في مكانه, الأملد: الناعم اللين.

١٦ – أُمَّهُ لُـٰهُ: أَسَّهلهُ وأُوطؤُه.

١٧ - الواشي: النّمام.

١٨ - العاذل: اللائم المعاتب, السُّلوان: النسيان.
 أوصدُه: أَعْلِـقُـهُ وأَسُـدُهُ.

 ٢١ – الناقوس: الجرس في كنائس النّصارى. حنايا الاضلع: الضلوع المنحنية كالقوس.

٢٢ – الثنايا: أسنان مقدم الفم الأربع تنتان من فوق
 و ثنتان من تحت، و احدتها ثنية.

شبهت أسنان الحبيب في بياضها وبريقها باللؤلؤ وفي تراصفها بفصوص الياقوت المحكمة الرصف والتركيب، ٢٣ - الرضاب: ماء الثغر أو الريق المرشوف، كوثره:

ماء و الذي يشبه في عذوبته ماء نهر الكوثر الدي في الجنة, متسهد و شهيده أي الذي قتل في سبيله. ٢٤ – يقول: لو أمكن تقبيل سواد خال الحبيب كما يقبل الحجاج الحجر الأسود لفكر الناس في الحج اليه. ٢٥ – يُصور الشاعر قامة الحبيب المديدة وكأنها مسألة تتير نزاعاً بين غُصن يدعي نسبتها اليه ورمح يفند، أي يكذب، هذه الدعوى، زاعماً أنّ طولها من طوله.

٢٦ – أو هُنَ من جَلَدي: أضعف من قدرتي على الصبر والتحمل، عوادي الهجر: عوائقه وموانعه.

۲۷ – السُلُوى: كل ما لهّى وانسى.

### زحلت

نَظَمَ شَوْقي هذه القصيدة البديعة على نستق قصيدة «ظبية البان» للشريف الرضي التي نالت إعجاب المتأدبين وعارضها جماعة من الشعراء المتقدمين والمتأخرين.

١ - شَيَّعْتُ أَعْلامي بِقَلْبٍ بَاكِ وَلَمَمْتُ مِنْ طُرُقِ المِلاحِ شِباكي ما يُشبهُ الأحسلامَ مِنْ ذِكْ راك ِ

٢ - وَرَجَعْتُ أَدْراجَ الشَّبابِ وَورْدَهُ أَمْشِي مَكَانَهُ مَا عَلَى الْأَشْواكِ ٣ - وَبِحانِبِي وَاه كَانَّ خُفُوقَهُ لَمَّا تَلَفَّتَ جَهْ شَةُ الْمُتَباكي، ٤ - شَاكي السِّلاحِ إذا خَلاً بِضُلُوعِهِ فَإِذا أُهِيبَ بِـه فَلَيْسَ بِـشاكِ ه - قَدْ رَاعَهُ أَنَّي طَوَيْتُ حَبائِلي مِنْ بَعْدِ طُول ِ تَناوُل ٍ وَفِكاكِ ٦ - وَيْحَ ابْنِ جَنْبِي! كُلُّ غايَة لَذَّة بَعْدَ الشَّبابِ عَرِيزَةُ الإدراك ٧ - لَمْ تَبْقَ مِنَّا ـ يافُـوَادُ ـ بَقِيَّةٌ لِفُتُ وَقَ ، أَوْ فَضْلَـةٌ لِعِـراكِ ٨ - كُنَّا إِذَا صَفَّقْتَ نَسْتَبِقُ الهَوَى وَنَشُدُّ شَدَّ العُصْبَةِ الفُتَّاكِ ٩ - وَالْيَوْمُ تَبْعَثُ فِي حِينَ تُهُزُّني ما يَبْعَثُ النَّاقُوسُ في النُّسَّاكِ . ١ – يا جَـارَةَ الوادي، طَربْتُ وَعَادني ١١ - مَثَّلْتُ فِي الذِّكْرَى هَواكِ وفِي الكَرَى والدِّكْرَياتُ صَدَّى السِّنِينَ الحاكي ١٢ - وَلَقَدْ مَرَرْتُ عَلَى الرِّياضِ بِرَبْوَةٍ غَنَّاءَ كُنْتُ حِيالَها ٱلْقاكِ ١٣ - ضَحِكَتْ إِلَى وُجُوهُها وَعُيُونُها وَوَجَدْتُ فِي أَنْفِاسِها رَيَّاكِ ١٤ - فَذَهَبْتُ في الأيَّامِ أَذْكُرُ رَفْرَفاً بَيْنَ الجَداول والعُيُدون حَدواك

١٥ - أذكر شي مروكة الصّبابة والهوى
 ١٦ - لَمْ أَدْرِ مَا طِيبُ العِناقِ عَلَى الهوى
 ١٧ - وَتَاوَّدَتْ أَعْطَافُ بانيكِ في يَدِي
 ١٨ - وَدَخَلْتُ في لَيْلَيْنِ: فَرْعِكِ والدُّجَى
 ١٩ - وَوَجَدْتُ في كُنْهُ الجَوانِحِ نَشْوةً
 ٢٠ - وتَعَطَّلَتْ لُغَةُ الكَلامِ وَخاطَبَتْ
 ٢١ - ومَحَوْتُ كُلَّ لُبَانَةٍ مِنْ خاطِري
 ٢٢ - لا أمْس مِنْ عُمْرِ الزَّمانِ وَلا غَدٌ

لَمَّا خَطَرْت يُقبِّلان خَطاك ؟ حَتَّى تَرَقَّىقَ سَاعِدِي فَطَسواك وَاحْمَر مِنْ خَفَرَيْهِما خَدُاك وَاحْمَر مِنْ خَفَرَيْهِما خَدُاك وَلَثَمْت كالصَّبْح المُنوِّر فَاك مِنْ طِيب فِيك ، وَمِنْ سُلاف لَماك عَيْنيَّ في لُغَة الهَوى عَيْناك وَنسيت كلَّ تَعاتب وتَشاكي وَنساكي جُمعَ الزَّمَانُ فَكَانَ يَوْمَ رِضاك جُمعَ الزَّمَانُ فَكَانَ يَوْمَ رِضاك

وخشوعاً.

١٠ – عادني: خطر ببالي مرة بعد أخرى.

١١ - الكَرَى: الموم. يشبه الشاعر ذكريات الماضي
 برجع الصدى الذي ينقل الصوت ويروي الحديث.

٢ - الرَّبُوة والرابية: المرتفع من الأرض. الغنّاء: التي
 كثر شجرها وعشبها. حيالها: قبالتها.

١٣ - وَجَدْتُ: شممتُ. ريّاك: رائحتك الطيبة.

٤ - ذهبت في الأيام: عدت بداكرتي إلى أيام مضت وتقضت. الرفرف: ما تهدل من الشجر والنبات.

٥ ١ – خَطَرْتِ: تبخترتِ في مسيتك,

١٧ – تأوَّدَت: تثنت وتمايلت, الأعطاف: جمع عطف وهو الجانب, بانك: قوامك الذي يشبه شجر البان في طوله ولينه. الخَفر: شدة الحياء,

١٨ - فرْعِكِ: شعرك. الدجى: حمع دُجْية وهي الظلمة.

١٩ - كُنْهُ الشيء: قعره ونهايته. الجوانح: جمع جانحة وهي الضلع القصيرة مما يلي الصَّدر. النشوة: أول السُّكر.

السُّلاف والسُّلافة: أفضل الخمر واخلصها. اللَّمي: سمرة في الشفة تستحسن، والمراد بها هنا السفاه ذاتها. ٢١ - لُبانة: حاجة. ١ - شَيَّع فَلاناً: خرج مَعه ليُودَّعه ويبلغه منزله، ومه
 تشييع الجنازة وهو مرافقة جثمان الميت إلى مثواه
 الأخير الملاح: الحسان، واحدتها مليحة.

۲ – ادراج: جمع در ج وهو الطريق. يقال رجع در جه و رحم و أجه و المربح من حيث حاء.

الوِرْد: الماء يورد.

٣ - واه : ضعيف ويقصد به القلب. يقال جهشت نفسه: تَحركت وهمت بالبكاء، وأجهش بالبكاء وللبكاء، أي هم به .

٤ - شاكي السُّلاح: ذو شوكة وحدة في سلاحه.
 أهيب به: دُعي واستنهض لامر ما.

ه - راعَهُ: أَفْرُعه.

٣ - وَيُح: كلمة ترحم وتوجع، وقيل هي بمعنى ويل.
 ابن جُنبي: قلبي.

٧ - الفَضْلةَ: البقية.

٨ -- العُصْبَة: الجماعة من الناس. الفتاك: ذوو الفتك والبطش.

٩ – الناقوس: الجرس في كنائس النصارى، النساك:
 جمع ناسيك وهو العابد الزاهد.

يقول إنَّ قلبه لم يعد يُحَرِّكُهُ إلاَّ كما يحرك الراهبَ المتعبدُ صوتُ الناقوس يدعوه للصلاة فيملاً نفسهُ سكينة

# الأَذْطُل الصُّغيم

#### ٠ ١٩٦٨ - ١٨٩٠

هو بشارة عبد الله الخوري، علم من أعلام الشعر العربي المعاصر، ولد في بيروت، وتعلم في عدد من المدارس اللبنانية منها المدرسة الأرثوذكسية، ومدرسة «الحكمة» المارونية، ومعهد «الفرير»، فحذق علوم اللغتين العربية والفرنسية، وتهيأ له الاطلاع على آدابهما إطلاعاً واسعاً.

أنشأ له في عام ١٩٠٨ جريدة «البرق» التي حملَ فيها لِواءَ العروبة والدعوة لها ضدّ الحُكم التركي وتَعسُّفه.

نقلَ عدداً من قصائد الشعراء الرومانسيين الفرنسيين الى العربية، واستوحى كثيراً من قَصَصه الشعري من كتاب «الأغاني» لأبي الفرج الإصفهاني.

شارك في الحركة الفكرية والسياسية والأدبية في عصره مشاركة نشطة، وأصبح عضواً في المجمع العلمي العربي في دمشق عام ١٩٣٢ .

صَدَرَ له عن دار المعارف ديوان « الهوى والشباب» سنة ١٩٥٢ و «شعر الأخطل الصغير» عام ١٩٥١، وهو العام الذي أقيم له فيه بِقْصر الأونيسكو حَفْل تَكريمي كبير شارك فيه جمهور من الأدباء من مختلف الأقطار العربية،

## عِـشْ أَنْـتَ

الحيش أنست، إنّي مُست بَعدكُ
الحيش أنست، إنّي مُست بَعدكُ
الحيق من جَفْنَي مُتككً
ورَفَعت بي عَرش الهوى
ورقعدت للشعراء سيدهم الهوى
وأعَدت للشعراء سيدهم إن الفيدة إلى روض إن
المقي من الفيج الضحوك
وأرق من طبع التسميم
وأرق من طبع التسميم
وألف أمن كسأس التديم
الموحياة عينك وهي عندي
المواقة المناب أمنك إن تُفارِقها
المواقة عندي عليك بصدرها
المواقة عندي عليك بصدرها

وأطِلْ إلى ما شيئت صدك أما أما رأت عيناك قدك وم ومن عيني مهدك ورقعت قصوق العرش بندك ورقعت قصوق العرش بندك أنا شاقني قشممت وردك فيهل أعرث الفجر عليه بردك فهل أبحت الكأس شهدك فهل أبحت الكأس شهدك وكم مثلما القرآن عندك وكم تبلغ أشدك وكم النفراق لتستردك يوم قيل: خفرت عهدك

١١ - بلغ أشدّه: اكتمل وبلغ قوته.

١٣ - خفر عَهده: نقضه ونكث به.

٤ – العَرْش: سَرِيرُ الملك. البند: العلم الكبير.

٦ – الغَضاضَة: الذِّلَّةُ والنُّقَـصَة.

٨ - البُرْد: النَّوْبِ اللَّخَطَّط.

٩ - النديم: المصاحب على الشراب, الشهد: العسل
 وقد شبه به رضاب الحبيب في الحلاوة والعذوبة,

### بأغوها

١ - بَلِّغُ وها إذا أتَيتُمْ حماها ٢ - وَاذْ كروني لَها بِكُلِ جَمِيل ٣ - وَاصْحَبُوها لتُربُتي فَعظامي ٤ - لَمْ يَشُقْني يَـوْمُ القِيامَـة لَوْلا ه - وَلَـوَ انَّ النَّعيمَ كان جَـزائي ٦ - لأتَبْتُ الإلهَ زَحْفاً، وعَفَّرْتُ ٧ - وَمَلَأْتُ السَّماءَ شَكُوى غَرامي ٨ - وَمَشَى الْحُبُّ فِي المَلائِكِ حَتَّى خافَ جِبْرِيلُ مِنْهُمُ عُقْباها ٩ - قُلْتُ: يا رَبِّ، أيُّ ذَنْب جَنَنهُ أيُّ ذَنْب ؟ لَقَدْ ظَلَمْتَ صباها ١٠ - أَنْتَ ذَوَّبْتَ في مَحاجِرِها السِّحْرَ ١١ - أَنْتَ عَسَّلْتَ ثَغْرَها، فَقُلُوبُ النّاسِ نَحْلُ أَكْمامُها شَفَتاها ١٢ - أنْتَ مِنْ لَحْظِها شَهَرْتَ حُساماً فَبَسِراءٌ مِنَ اللهِماء يَداها ١٣ - رَحْمَةً رَبِّي، لَسْتُ أَسْأَلُ عَدْلاً ١٤ - دَعْ سُلَيْمَى تَكُونُ حَيْثُ تَرانى

أنَّني مُتُ من الغَرام فيداها فَعَساها تَبْكى عَلَى عَلَى عَساها تَشْتَهِي أَنْ تَدوسَها قَدَماها أَمَلِي أَنَّني هُناكُ أراها في جِهادي والنَّارَ كانَّتْ جَزاها جَبيني كَيْ أَسْتَميلَ الإلها فَشَغَلْتُ الأَبْرِارَ عَنْ تَقُواها وَرَصَّعْتَ بِالِّلآلِيء فَاها أوْ فَدَعْني أَكُونُ حَيْثُ أَراها

بالزهر أو الثَّمر أو الطلع فيستره ثم ينشقّ عنه. ١٢ - شَهَرَ السَّيْف: أصْلتهُ فرفعه على الضريبة.

١٠ - المحاجر: جمع مُحْجر وهو ما أحاط بالعين. والمراد باللاليء الاسنان شبهت بها لبياضها ولمعانها. ١١ - الأكمام: جَمْع كمّ وهو الغلاف الذي يحيط

## أبو القاسم الشَّابي ّ

#### 1944-19.9

وُلد أبو القاسم في قرية الشابية الواقعة في جنوب تونس، وكان والده الشيخ محمد بلقاسم الشابي فقيها من خريجي الأزهر الشريف وقاضيا شرعيا في عدد من الديار التونسية. يقول عنه أبو القاسم في مقدمة ديوانه «أغاني الحياة»: «لقد أفهمني معاني الرحمة والحنان، وعَلَّمني أنّ الحق خير ما في هذا العالم وأقدس ما في هذا الوجود».

تعلَّم أبو القاسم القرآن الكريم في حداثته والتحق وهو في الثانية عشرة من عمره بجامع الزيتونة الشهير حيث درس اللغة العربية والآداب والعلوم الدينية ثمّ الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق التونسية.

بدأ ينظم الشّعر ولم تتجاوز سنّهُ الرابعة عشرة وظهرت أولى قصائده في «مجلة النهضة» التونسية، ثمَّ تتابع ظهورها في «مجلة أبولو» التي كان يشرف على إصدارها الدكتور أحمد زكى أبو شادي في مصر.

أصيب في عام ١٩٢٩ بداء في قلبه وتوفي في ٩ تشرين الأول(اكتوبر) ١٩٣٤ مدينة توزر» ودُفِن بمدينة تونس وهو في مَيْعَةِ الشَّبابُ وذُرُوة العطاء، ونقل جثمانه إلى مدينة «توزر» ودُفِن هناك.

يُعدُّ أبو القاسم من أشهر شعراء المغرب العربي في العصر الحديث. وله ، فضلاً عن ديوان شعره، كتاب بعنوان «الخيال الشَّعْرِي عندَ العرب».

## صَلَوات في هَيْكُل الحُبّ

لام ، كَاللَّحْن ، كالصَّباح الجَديد راء، كالـورد، كابْتسام الـوليـد وَشَــبــاب مَنعًــم أمْـلُـوَد ِ دِيسَ في مُهْجَةِ الشَّقِيِّ العَنِيدِ دُ مِنْها في الصَّخْرةِ الجُلْمُودِ سُ تَهادَتْ بَيْنَ الوَرَى مِنْ جَديد سُولَ لِلْعالَمِ التَّعِيسِ العَمِيدِ ض لِيُحْسِي رُوحَ السَّلامِ العَهِيد عَبْقَرِيٌّ مِنْ فَن لِهذا الوُجُودِ وَجَمَال مُقدَّس مَعبُود ن وَجَلَّى لَـهُ خَـفايـا الوُجُود يسا فَستَهْتَ زُّ رائِعاتُ السورُودِ نَ بِخَـطُو مُوقَّعِ كَالنَّشِيدِ

١ - عَذْبَةٌ أنْت كَالطُّفُولَة كالأحْـ ٢ - كَالسُّماء الضَحُوكِ ، كَاللَّيْلَةِ القَدْ ٣ - يا لَها مِنْ وَداعـة وَجَـمال ٤ - يا لَهَا مِنْ طهارَة يِ تَبْعَثُ التَّقْ ه - يا لَها رقَّةً تَكادُ يَرِفُّ الوَرْ ٦ - أيُّ شيء تُراك؟ هَــلْ أنْــت فينو ٧ - لِتُعِيدُ الشَّبابُ والفرَحَ المَعْ ٨ - أمْ ملكُ الفرْدوْس جاء إلى الأرْ ٩ - أنْت .. ما أنْت ؟ رَسْمٌ جَميلٌ ١٠ - فِيكِ ما فِيهِ مِنْ غُمُوضِ وَعُمْقِ ١١ - أنْت, ما أنْت ؟ أنْت فَجْرٌ منَ السِّحْ ر تَجَلَّى لَقْلَبِيَ المَعْمُ ود ١٢ – فَــأَراهُ الحَياةَ في مُونِـقِ الحُـسُـ ١٣ - أنْت ِ رُوحُ الرَّبيعِ ، تَخْتالُ في الدُّنْ ١٤ - وتَنهُبُّ الحياةُ سَكْرَى منَ العطْ ١٥ - كُلُّما أَبْصَرَتْك عَيْنايَ تَمْشي ١٦ – خَفَقَ القَلْبُ لِلْحياة وَرَفَّ الزُّه مِلْ في حَمَقُلْ عُمْرِيَ الْمَجْرُود

وَغَنَّتْ كَالْبُسِلْسِل الغِرِّيد ماتَ في أمْسِيَ السَّعِيدِ الفَقِيدِ ما تَلاشَكِي في عَهدديَ المَجْدُودِ إلى ذلك الفَضاء البَعيد لام والشَـدُو وَالهَـوَى في نَشيدي مى فُؤادِي، وألْجَـمَـتْ تَغْرِيـدي ك إلىه الغناء رَبُّ القَصِيد وَشَدُو السَهُوي وَعَسَطُرُ السُورُود قُدُسيّاً علكى أغاني الورجُود نُ الأغاني وَرِقَّةُ التَّـغْـرِيــد عَبْقَرِيِّ الخَيالِ حُلُو النَّشِيدِ د وصَوْتُ كَرَجْع ناي بَعِيد حَان في كلّ وَقُفَة وَقُعُود لَفْتَهُ الجِيدِ وَاهْتِزازُ النُّهُ ود مي وَفي سِحْرِهِا الشَّجِيِّ الفَـرِيــدِ في رُواء مِنَ الشَّبابِ جَــديــد ك آيات سِحْرِها المَمْدُود لام والسّحسر والخيسال المديد وَفَوْقَ النُّهِي وَفَوْقَ الْحُدُود وربيعي وتشوتي ووجودي

١٧ - وَأَنْتَشَتُ رُوحِيَ الكَئيبةُ بِالحُبِّ ١٨ - أنْت ِ تُحْيِينَ في فُؤاديَ ما قَدْ ١٩ - وتُشبيدينَ في خيرائب رُوحي ٢٠ – مِنْ طُموح إلى الجَمال إلى الفَـنِّ ٢١ - وتَبُثَّينَ رِقُّـةَ الشُّوقُ وِالأحــُـ ٢٢ - بَعْدَ أَنْ عَانَقَتْ كَابَةُ أَيِّا ٢٣ - أنْت أَنْشُودَةُ الأَناشِيد غَنَّا ٢٤ - فِيكِ شَبُّ الشَّبَابُ وَشُحَهُ السِحْرُ ٢٥ - وتَراءى الجَمَالُ يَرْقُصُ رَقْصاً ٢٦ - وَتَهادَتْ في أَفُق رُوحك أُوْزا ٢٧ - فَتَمَايَلْتِ فِي الوُجُودِ كَلَحْنِ ٢٨ - خُطُواتٌ سَكْرانــةٌ بالأناشيـ ٢٩ - وَقَوامٌ يَكادُ يَنْطِقُ بِالأَلْ ٣٠ - كُلُّ شَيْء ِ مُوَقَّعٌ فِيك ِ حَتَّى ٣١ – أنْت .. أنْت الحَياةُ في قُدْسِها السَّا ٣٢ - أنْت . أنْت الحَياةُ كُلَّ أوان ٣٣ – أنْت .. أنْت الحَياةُ فيك وَفي عَيْنَيْد ٣٤ – أنْت دُنْيا مِنَ الأناشيد والأحْد ٣٥ – أُنْت ِ فَوقَ الْخَيالِ والشُّعْرِ والفَنِّ ٣٦ – أنْت قُدْسي وَمَعْبَدي وَصَباحي

مَنْ رَأَى فيك رَوْعـةَ المَعْبُود ٣٨ - فَدَعِينِي أُعِيشُ فِي ظِلِّكِ العَذْ بِ وَفِي قُرْبِ حُسْنِكِ المَشْهُودِ همام والطُّهْر والسُّنا والسُّحجود بُّ في نَشْوَة النُّهُ عول الشَّديد ٤١ - وَامْنَحِينِي السَّلامَ والفَّرَحَ الرُّو حِيٌّ يا ضَوْءَ فَجْرِيَ المُّنشُود ن مِنَ اليَأْسِ وَالظَّلامِ مَسْسِيدٍ سَيْتُ لا أَسْتَطِيعُ حَمْلَ وُجُودِي تَحْتَ عِبْءِ الحَياةِ جَمَّ القُيودِ ر وقَلْبي كالعالم المهدود شائعة في سُكُونها المُعدُود ٤٧ - وإذا ما استَخفَّني عَبَثُ النَّا س تَبسَّمْتُ في أسيَّ وَجُمُود مِنَ الشُّونُكِ ذابلاتِ الــوُرُودِ يا وَشُدِّي منْ عَزْمِــيَ الْمَجْـهُــود أَتَغَنَّى مَعَ الْمُنْسِي مِنْ جَدِيد بـُلْبُليّ مُكَبُّل بِالحَديد ٢٥ - فَالصَّبَاحُ الجَمِيلُ يُنْعِشُ بِالدِّفْ ء حَياةَ الْمُحَطَّم الْمَكْدُود أنْقذيني فَقَدْ مَلَلْتُ رُكُودِي رينَ ما جَـدٌّ في فُؤادي الوَحِيدِ نُّ منَ السُّحْرِ ذاتُ حُسسن فريد ٥٦ – وَشُمُوسٌ وَضَّاءةٌ وَنُلجومٌ تَنْثُر النُّلورَ فِي فَضَاء مَلدِيلد ِ

٣٧ – يا ابْنَـةَ النُّورِ إِنَّـني أَنا وَحُـدي ٣٩ - عِيشَةً لِلْجَمالِ وَالفَنِّ وَالإِلْ ٠٤ - عِيشَةَ النَّاسِكِ البُّتُولِ يُناجِي الرَّ ٤٢ – وَارْحَمِيني فَقَدْ تَـهَدَّمْتُ في كَوْ ٤٣ - أنْقِدِيني مِنَ الأسكى فَلَقَدْ أمْ ٤٤ – في شعاب الزُّمان والمَوْت أمْشي ه ٤ – وَأَمَاشِي الوَرَى وَنَـفْسِيَ كَالقَبْ ٤٦ - ظُلْمَةٌ ما لَها ختامٌ وَهُولٌ ٤٨ - بَسْمَةً مُرَّةً كَأَنِّيَ أَسْتَـلُّ ٤٩ - وَأَنْفُخي في مَشاعِري مَرَحَ الدُّنْـ ٥٠ - وَابْعَثِي فِي دَمِي الْحَرارةَ عَلِّي ١٥ - وَأَبُتُ الوُجُودَ أَنْعَامَ قَلْبِ ٥٣ - أنْقذيني فَقَدْ سَعُمْتُ ظَلامي ٤٥ - آه يا زُهْرَتِي الجَمِيلةُ لَوْ تَدْ ٥٥ - في فُؤادي الغَريب تُخْلَقُ أَكُوا

٥٧ - وَرَبِيعٌ كَأَنَّهُ حُلُمُ الشَّا عِسرِ في سَكْرَة الشُّباب السُّعيد ٥٨ – وَرياضٌ لا تَعْرِفُ الحِلَـكَ الدَّا جي وَلا تُورةَ الخَريف العَتيد ٥٩ – وَطُـيورُ سِحْرِيَّـةٌ تَتَـناغَـى بِأَنَاشِيدَ حُلْوَةً التَغْرِيدِ ضُوبُ أَوْ طَلْعَةُ الصَّباحِ الوكيد ٦٠ - وَقُصُورٌ كَأَنَّها الشُّفَتُ المَحْ ٦١ - وَغُيومٌ رَقيقَةٌ تَتَهادى كأباديـد من نُـــشار الــورُود ٢٢ - وَحَياةٌ شِعْرِيَّةٌ هِيَ عِنْدي صُورَةٌ مِنْ حَسياة أهْل الخُلُود ٦٣ - كُلُّ هذا يَشيدُهُ سِحْرُ عَينَيْ ك وَإِلْهَامُ حُسْنِكَ الْمُعْبُودِ شادَهُ الحُسْنُ في الفُـــؤادِ العَـمِيدِ ٦٤ - وَحَرامٌ عَلَيْك أَنْ تَهْدمي ما مالَ نَفْسِ تَصْبُو لِعَيْشِ رَغِيدٍ ٦٥ - وَحَرامٌ عَلَيْك أَنْ تَسْحَقي آ في حَياة الورك وسيحْسر الوُجُودِ ٦٦ - منْكُ تُرْجُو سَعادَةً لَمْ تَجِدُها دَ إذا كمانَ في جمَّلال ِ السُّجُمود ِ ٦٧ - فَالإلهُ العَظيمُ لا يَرْجُمُ العَبْ

٣ – الأُملُود: الناعم اللّين.

٤ – المُهجة: الرُوح.

٥ - يَرِفّ: يترشف ويمص. الجلمود: الصلبة القاسية.

٢ - فينوس: إلهة الحُب والجمال في الأساطير الرومانية
 وهي أفروديت في اساطير الإغريق. تهادت: تمايلت في

مشيها. الورى: الخلق.

 العميد: المريض الذي لا يستطيع الحلوس حتى يعمد من جوانبه بالوسائد.

٨ - العهيد: القديم الذي مرّ عليه عهد طويل.

١١ – المعمود: المهدود عشقاً.

١٢ - مونق: معجب ورائع. جلّى: كشف وأظهر.

٣ ١ – تختال: تتمايل في مشيها كبراً وزهواً.

ه ۱ – موقع: مُنَغَم .

١٦ – المجرود: المقفر الذي لا نبات فيه.

۱۷ - انتشت: سکرت،

١٩ – المجدود: المحظوظ.

٢١ – الشُّدو: الحداء والتغني.

٢٢ - الجمت: اخرست واسكتت،

٢٤ - وشحة: زينه كالوشاح.

۲۸ – رَحْع: صدى،

٣٢ – الرُّواء: الشكل والهيئة.

٣٥ – النَّهي: العقول، واحدتها نُـهيُّة.

٣٩ - السُّنا: الرفعة والعلو.

 ٤ - الناسك: الزاهد المتعبد، البتول: المنقطع عن الدنيا ولذاتها الى عبادة الله.

٤١ - المنشود: المطلوب،

٦١ - اباديد: قطع وأجزاء مُتفرقة ومبعثرة.
 ٦٢ - أهْلُ الخُلُود: أصحاب جنات الحُلد والنعيم.
 ٦٤ - العميد: المهدودُ عِشْقًا.
 ٦٥ - تَـصبُو: تميل وتهفو. العيش الرغيد: الواسع الطيب.

٤٤ - شعاب: جمع شيعب وهو الطريق. جمّ: كثير.
 ٥٤ - أماشي: أجاري واساير، الورى: الخلق.
 ٧٧ - استخفني: حملني على الخفة والطيش.
 ٩٤ - المَجْهُود: المنهك والمتعب.
 ٢٥ - المكدود: المُرهق والمغلوب.
 ٢٥ - مديد: فسيح واسع.

. م. - الحَلَك: شدة الظُّلمة. العَتيد: المقبل والقادم. ٩ ه - تَتَناغى: يحدت بعضها بعضاً ويُلاعبُهُ. ١٠ - المخضوب: المصبوغ بالخضاب وهو الحناء.

## نـــزار قـَـبّـانـــي ۱۹۲۳ –

ولد في دمشق سنة ١٩٢٣ حيث درس الحقوق في الجامعة السورية وتخرج منها في عام ٥٤٥. انخرط بعد تخرُّجه من كلية الحقوق في السلك الدبلوماسي السوري وخدم بلاده نَـحْوَ عشرين سنة مُتنَـقِّلاً بين بيروت والقاهرة ولندن ومدريد، ثم تخلّى عن وظيفته وأنشأ له داراً للنشر في بيروت.

ونزار هو شاعر المرأة والحُبّ في العصر الحديث غير مُدافَع ومن أحَبّ الشعراء في الوطن العربي وأوسعهم شهرة.

تناول في قصائده الأخيرة موضوعات سياسية واجتماعية، وصدرت له دواوين شعرية كثيرة جمعت مؤخراً في ثلاثة مجلدات تحت عنوان: «الأعمال الشعرية الكاملة».

### إختارس

إِنَّي خَيَّرْتُكَ .... فَاخْتارِي ما بَيْنَ المَوْتَ عَلَى صَدْرِي.. أوْ فَوْقَ دَفَاتر أشْعارِي.. إخْتارِي الحُبَّ.. أو اللاحُبُّ فَجُبْنٌ أَنْ لا تَخْتارِي

لا تُوجَدُ مِنْطَقَةٌ وُسْطَى ما بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ..

\* \*

إرْمي أوْراقَكِ كامِلَةً ...
وَسَأَرْضَى عَنْ أَيِّ قَرارِ ...
قُولِي، إِنْفَعِلي، إِنْفَجِري
لا تَقِفِي مِثْلَ المِسْمارِ ..
لا يُمْكِنُ أَنْ أَبْقَى أَبَداً
كالقَشَّة تَحْتَ الأَمْطارِ
إِخْتارِي قَدَراً بَيْنَ اثْنَيْنِ

\* \*

مُرْهَقَةُ أَنْتِ .. وَخائِفَةٌ وَطَوَيَةً وَطَوِيلٌ جِداً.. مِشُوادِي فَي البَحْرِ .. أو ابْتَعِدي غُوصي في البَحْرِ .. أو ابْتَعِدي لا بَحْرٌ مِنْ غَيْرِ دُوارِ .. الحُبُّ .. مُواجَهَةٌ كُبْرَى إِبْحارٌ ضِدَّ التَيَّارِ

صَلْبٌ.. وَعَذَابٌ.. وَدُمُوعٌ وَرَحِيلٌ بَيْنَ الأَقْمارِ..

\* \*

يَقْتُلُني جُبْنُكِ .. يا امْرَأَةً تَتَسلَّى مِنْ حَلْف سِتارِ إِنِّي لا أُوْمِنُ في حُبِّ لا يُحْمِلُ نَزَقَ الثُّوارِ.. لا يَحْمِلُ نَزَقَ الثُّوارِ.. لا يَحْمِلُ نَزَقَ الثُّوارِ.. لا يَحْمِر كُلَّ الأسوارِ لا يَحْمِر بُ مِثْلَ الإعْمارِ.. آه يَ .. لَوْ حُبُّك يَبْلَعُني يَبْلَعُني يَقْلَ الإعْمار .. يَقْلَ عَلَ الإعْمار .. يَقْلَ عَلَى الإعْمار ..

\* \*

إِنّي خَيَّرتُك .. فاخْتارِي ما بَيْنَ اللَوْت على صَدْرِي أَوْ فَوقَ دَفاتِر أَشْعارِي لا تُوجَدُ مِنْطَقَةٌ وسُطى ما بَيْنَ الجَنَّة وَالنَّارِ..

### قصيدة الحُـزن

عَلَّمَني حُبُّكِ أَنْ أَحْزَنْ وَأَنَا مُحْتَاجٌ مُنْذُ عُصُورْ لامْرأة تَجْعَلُني أَحْزَنْ لامْرأة أبكي بَيْنَ ذِراعَيْها مِثْلَ العُصْفُورْ... لامْرأة تَجْمَعُ أَجْزائي كشظايا البَلْلُورِ المَحْسُورْ

\* \* مُلَّمني حُبُّك .. سَيِّدَتي عَلَّمني حُبُّك .. سَيِّدَتي أَسُوأ عادات عَلَّمني أَفْتَحُ فِنْجاني في اللَّيْلَة آلاف المرَّات في اللَّيْلَة آلاف المرَّات وأُجَرِّب طِب العَطّارِينَ.. وأُطُرُق بَابَ العَرَّافات وأطْرُق بَابَ العَرَّافات

عَلَّمني . أخْرُجُ من بَيْتي لأمشِّطَ أَرْصِفَةَ الطُرُقاتْ وأطارد وجْهَكِ . . في الأمطار ، وفي أضواء السيَّارات وأطارد طَيْفَك مِ حَتَّى . . حَتَّى . . حَتَّى . . . في أوْراق الإعلانات في أوْراق الإعلانات

علَّمني حُبُّكِ.. كَيْفَ أَهِيمُ على وَجْهي ساعاتْ بَحْتاً عَنْ شَعْرٍ غَجَرِيٍّ تَحْسُدُهُ كُلُّ الغَجَرِيَاتْ بَحْشاً عن وَجْه مِ. عَنْ صَوْتٍ.. هُو كُلُّ الأوْجُه ، وَالأَصْواتْ..

\* \* الْأُخُلني حُبُّك سِيِّدَتي مُدُنَ الأُحْزانُ وَأَنا مِنْ قَبْلِك لِمَ أُدْحُلُ مُدُنَ الأُحْزانُ مَدُنَ الأُحْزانُ

لَمْ أَعْرِفْ أَبَداً.. أَنَّ الدَّمْعَ هُوَ الإِنْسانْ إِنَّ الدَّمْعَ هُو الإِنْسانْ إِنَّ الإِنْسانَ بِلا حُزْن ٍ إِنَّ الإِنْسانَ بِلا حُزْن ٍ ذكْرَى إِنْسانْ..

> عَلَّمني حُبُّكِ .. أَنْ أَرَّسُمَ وَجْهَكِ أَنْ أَرْسُمَ وَجْهَكِ بِالطَّبْشُورِ عَلَى الحِيطانْ وَعَلَى أَشْرِعَة الصَّيّادِينَ .. عَلَى الأَجْراسِ .. عَلَى الصَلْبانْ .. عَلَى الصَلْبانْ .. كَيْفَ الحَبُّ يُغَيِّرُ خارِطة الأَزْمانْ عَلَى مني حُبُكِ .. عَلَى مني .. أَنِّي حِينَ أُحِبُّ تَكُفُ الأَرْضُ عَنِ الدَّورانْ

> > عَلَّمني حُبُّكِ أَشْياءً.. ما كانت في الحُسْبان فَقَرأت أقاصِيصَ الأطْفال.. دَخَلْت قُصورَ مُلوكِ الجانْ

وَحَلِمْتُ بِأَنْ تَسَزَوَّجَنِي بِنْتُ السُّلُطانُ تِلْكَ العَيْنَاهَا .. أَصْفَى مِنْ مَاءِ الخُلْجَانُ تِلْكَ الشَّفَتَاهَا.. أَشْهَى مِنْ زَهَرِ الرُّمَّانُ تِلْكَ الشَّفَتَاهَا.. أَشْهَى مِنْ زَهَرِ الرُّمَّانُ وَحَلِمْتُ بِأَنِّي أَخْطِفُهَا.. وَحَلِمْتُ بِأَنِّي أَخْطِفُهَا.. مِثْلَ الفُرْسانُ.. عَلَيمني حُبُّكِ ، يا سَيِّدتي، مَا الهَذَيانُ عَلَيمني حُبُّكِ ، يا سَيِّدتي، مَا الهَذَيانُ عَلَيمني حُبُّكِ ، يا سَيِّدتي، مَا الهَذَيانُ عَلَيمني مُبُّكِ ، يا سَيِّدتي، مَا الهَذَيانُ عَلَيمني .. كَيْفَ يَمُرُّ العُمْرُ.. وَلا تَأْتَى بِنْتُ السَّلُطانُ..

\* \* \* كَيْفَ أُحِبُكِ مِن كُلِّ الأَشْياءُ فَي كُلِّ الأَشْياءُ فَي الشَّجَرِ العارِي. وفي الأَوْراقِ اليابِسةِ الصَّفْراءُ في الأَوْراقِ اليابِسةِ الصَّفْراءُ في المُوّراةِ في المُحْرِ مَقْهى. وفي أَصْغرِ مَقْهى. وفي أَصْغرِ مَقْهى. وفي أَصْغرِ مَقْهى. وفي أَصْغرِ مَقْهى. وقي أَصْغر مَقْهى. وقي أَصْفَادِقَ لَيْسَ لَها أَسْماءُ. وقي أَنْ السَّماءُ. وقي أَنْ السَّماءُ السَّماءُ. وقي أَنْ السَّماءُ السَّماءُ السَّماءُ. وقي أَنْ السَّماءُ السَّمَاءُ السَّم

وَمَقاه لِيس لَها أسماءً.. عَلَّمَني حُبُّك .. كَيْفَ اللَّيْلُ يُضَخِّمُ أَحْزِانَ الغُرَباء عَلَّمَني . . كَيْفَ أَرَى بَيْرُوتْ إِمْرَأَةً .. طاغية الإغراء إِمْرَأَةً .. تَلْبَسُ كُلُّ مَسَاءُ أَجْمَلَ ما تَمْلكُ مِنْ أَزْياءُ وَتَرُشُّ العطرَ عَلى نَهْدَيْها لِلْبَحَّارة وَالْأَمَراءُ... عَلَّمني حُبُّك أَنْ أَبْكَى مِنْ غَيْر بُكاء عَلَّمني .. كَيْفَ يَنامُ الحُرْنْ كَغُلام مَقْطُ وع القَدَمَيْنُ في طُرُق «الروشة» وَ«الحَمراءُ»

\* \* \* عَلَّمني حُبُّكِ أَنْ أَحْزَنْ.. وأنا مُحْتاجٌ مُنْذُ عُصورْ لامرأة .. تَجْعَلُنِي أَحْزَنْ لامرأة .. أبكي بَيْنَ ذِراعَيْها مِثْلَ العُصْفُورْ.. لامرأة .. تَجْمَعُ أَجْزائي

كَشَظايا البَلْلُورِ المَكْسُورْ..

# الأمير عبدالله الفيصل

- 194.

ولد سنة ١٩٣٠ في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية حيث تَربَّى في كَنَفِ الملك عبد العزيز آل سعود، وانتقل إلى الحجاز مع والده جلالة الملك فيصل رحمه الله.

تَقلَّدَ عدداً منَ المناصب الحكومية في المملكة، ثمَّ تَخَلَّى عنها وانصرف إلى أعماله التجارية ومطالعاته الأدبية.

يتسم شيعُرُه الغزلي والوجداني بالرقة والعذوبة، وقد غَنَّى بعضاً من قصائده مشاهير مُطْرِبي العصر. له ديوان شعر بعنوان ( وَحْيُ الحِرْمان وَحَدِيثُ قَلْب ».

# مِنْ أَجْلِ عَيْنَيْكَ

١ - مِنْ أَجْلِ عَيْنَيْكَ عَشِقْتُ الهَوَى
 بَعسلَ زَمَسانِ كُنْتُ فِيهِ الخَلسي
 ٢ - وأَصْبَحَتْ عَيْنِي بَعْدَ الكَرى...
 تَقُولُ لِلتَّسْهِيدِ .... لاَ تَسِرْحَل ....

٣ - يَــا فَاتناً لَوْلاَهُ مِـا هَزُّنـــى.. وَجْدٌ وَلا طَعْمُ الهَوَى طَابَ لي ٤ - هـــذَا فُـــؤَادِي فَامْتَلكُ أَمْرَهُ وَاظْلِمْهُ إِنْ أَحْبَبْتَ.. أَوْ فَاعْدِل ٥ - منْ بَريق الوَجْد في عَيْنيْكَ أَشْعَلْتُ حَنيني وَعَلَى دَرْبِكَ أَنَّى رُحْتَ أَرْسَلْتُ عُيونِي ٦ - الرُّؤى حَوْلَى غَامَتْ بَيْنَ شَكِيّ وَيَقيني وَالَّٰنِي تَرقُصُ فِي قَلْبِي عَلِي لَحْن شُجُونِي ٧ - أَسْتَشَفُّ الوَجْدَ في صَوتكَ.. آهَات دَفينَه يَتُوارى بَينَ أَنفَاسِكَ.. كَيْ لاَ استَبينَه ٨ - لَسْتُ أَدْرِي.. أَهُوَ الحبُّ..؟ الَّذِي خِفْتَ شُجُونَه أُمْ تَخوَّفْتَ مِنَ اللَّوْمِ ... فَآثَرِتَ السَّكينَه ٩ - مَلأَتَ لِـــي دَرْبَ الهَــوَى بَهْ جَــةً كَالنُّ ور في وَجْنَة صُبْ ح نَدي ١٠ - وَكُنْتَ إِنْ أَحْسَسْتَ بِي شِقْوَةً ۗ تَبْكِي كَطِفْل يَخَائِف مُجْهَد ١١ - وَبَعْدَ مَا أَغْوِيتَنِي، لَمْ أَجِدُ إلا سَرَاباً عَالِقاً فِي يَدِي.. ١٢ - لَمْ أَجْنِ مِنْهُ غَيْرَ طَيهِ سَرَى.. وَغَسَابَ عَسَنْ عَيْنِي وَلَسَمْ أَهْتَسِد ... ١٣ - كَمْ تَضَاحَكْتَ عِندَ مَا كُنْتُ أَبْكِي.. وَتَمنَّيْتَ أَنْ يَطُولَ عَذَابي.. وَتَمنَّيْتَ أَنْ يَطُولَ عَذَابي.. وَوَمَبُوتِي.. وَصَبُوتِي.. وَصَبُوتِي.. وَصَبُوتِي.. وَصَبُوتِي.. وَصَبُوتِي.. وَصَبُوتِي.. وَسَبَابي.. وَصَبُوتِي.. وَصَبُوتِي.. وَسَبَابي.. وَقَدْ كَانِي العِذَابِ مِنَ الأَغَانِي العِذَابِ مِنَ الأَغَانِي العِذَابِ مِنَ الأَغَانِي العِذَابِ مِنَ الأَغَانِي العِذَابِ مِنَ الأَغْانِي العِذَابِ مِنَ الْأَغْانِي العِذَابِ مِنَ الْأَغْانِي العِذَابِ مِنَ الْعَنْ الْعُنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْعُلْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْع

١ - الحَليّ: الفارغ البال من الهَـمّ. وفي المثل: «وَيْلٌ
 للَّشجيّ مِنَ الحَليّ».

٢ – الكَرَى: النَّـوم. التسهيد: السُّهْر وامتناع النوم.

٣ - الوَجْد: شدَّة الحُبّ.

٣ - شُـجُوني: أحزاني ، واحدها شَجَن،

٧ ـ إِسْتَشَفَّ الشيء :أبصره وتَبْينهُ من خلال غيره.
 ١٢ - الطيف: الخيال الذي يُرى في النَّوم.

ه ١ - رَجْعَ لَحْن : صداهُ.

١٦ – أحتسي: أنسْرَبُ شيئاً بعدَ شيء.

١٨ - أَسْدَلَ على الأمرِ ستاراً : أهمَلهُ وتناساه.

## المسادس آدم

كلُّ ما نعرفه عنه أنه شاعر سوداني معاصر من الطبقة الأولى. اشتهر بهذه القصيدة البديعة التي غَتَّها له كوكب الشرق المرحومة أم كلثوم.

## أغدأ ألقاك

أَغَداً أَلْقاك؟ يا خَوْفَ فُؤادِي مِنْ غَد ! يا لَشَوْقي وَاحْتِراقي بِانْتِظارِ المَوْعِد! آه! كَمْ أَخْشَى غَدِي هذا وَأَرْجُوهُ اقْتِرابا كُنْتُ أَسْتَدْنِيهِ ، لكِنْ هِبْتُهُ لَمَّا أهابا(۱) وَأَهَلَّتْ فَرْحَةُ القُرْبِ بِهِ حِينَ اسْتَجابا هكذا أَحْتَمِلُ العُمْرَ نَعِيماً وَعَذابا

### \* \* \*

أَنْتَ يَا جَنَّةَ حُبِّي وَاشْتِياقِي وَجُنُونِي أَنْتَ يَا قِبْلَةَ رُوحِي وَانْطِلاقِي وَشُجُونِي أَغَداً تُشْرِقُ أَضْواؤُكَ فِي لَيْلِ عُيُونِي؟ آهِ مِنْ فَرْحَة أَحْلامي، وَمِنْ خَوْف ِ ظُنُونِي كَمْ أَنادِيكَ ، وَفِي لَحْنِي حَنِينٌ وَدُعاءُ يا رَجائي أنا، كَمْ عَذَّبَني طُولُ الرَّجاءُ أنا لَوْلا أَنْتَ لَمْ أَحْفِل بِمَنْ راحَ وَجاءُ (٢) أنا أحْيا في غَدِي الآنَ بِأَحْلامِ اللِّقاءُ فَأْتِ، أوْ لا تَأْتِ، أوْ فَافْعَلْ بِقَلْبِي ما تَشاءُ

\* \* \*

هذه الدُّنيا كيابُ أنْتَ فِيهِ الفِكُرْ هذه الدُّنيا كيال أنْتَ فِيها العُمرُ هذه الدُّنيا عُيُونٌ أنْتَ فِيها العُمرُ هذه الدُّنيا عُيُونٌ أنْتَ فِيها البَصرُ هذه الدُّنيا سَماءٌ أنْتَ فِيها القَمرُ فَارْحَم القَلْبَ الذي يَصْبُو إلَيكُ (٣) فَعَرَا تَمْلِكُهُ بَيْنَ يَلْديك لَّ وَغَداً تَأْتُلِقُ الجَنَّةُ أنْكهاراً وَظِلْا (٤) وَغَداً تَنْسَى، فلا تَأْسَى عَلَى ماضٍ تَولَّى وَغَداً تَنْسَى، فلا تَأْسَى عَلَى ماضٍ تَولَّى وَغَداً نَسْمُو فلا نَعْرِفُ لِلْغَيْبِ مَحَلا وَغَداً لِنْسَالِا الدَّاضِرِ الزّاهِرِ نَحْيا لَيْسَ إلا وَغَداً يَكُونُ الغَيْبُ حُلُواً، إنَّما الْحاضِرُ أحْلَى قَدْ يَكُونُ الغَيْبُ حُلُواً، إنَّما الْحاضِرُ أحْلَى قَدْ يَكُونُ الغَيْبُ حُلُواً، إنَّما الْحاضِرُ أحْلَى

٣ - يَصْبُو: يميل ويَهَفُو. ٤ - تَأْتَلِقُ: تَشَرَّينُ.

١ - أستدنيه : أطلُب منه أنْ يدنو ويقترب.
 أهاب به: دعاه وصاح به .
 ٢ - لم أ-فيل: لم أبال .

تذییل – مُقَطَّعات وأبیات غزلیة مختارة

فَلَمَّا انْقَضَى ما بَيْنَنَا سَكَنَ الدُّهْرُ وياً سَلْوَةَ الأيّام مَوْعدُك الحَشْرُ(١) أمات وأَحْيَا وَالذي أَمْرُهُ الأَمْرُ ألِيفَيْن مِنْها لا يَرُوعُهُما الدَّهْرُ [ أبو صَخْر الهُذَلي ]

عَجِبْتُ لِسَعْيِ الدُّهْرِ بَيْنِي وَبَيْنَها فَيَا حُبَّهَا زِدْني جَـوَى ً كُـلَّ لَيْلَة وَإِنِي لَتَعْرُونِي لِذِكْرِاكِ هِزَّةٌ كَمَا انْتَفَضَ العُصْفُورُ بَلَّلَهُ القَطْرُ أمًا وَالَّذي أَبْكَتِي وأضْحَكَ وَاللَّذِي لَقَدْ تَركَتْني أَحْسُدُ الوَحْشَ أَنْ أَرَى

\*

لَقَدْ زادني مسراك وَجداً عَلَى وَجد (٢) عَلَى فَنَن غَضّ النّبات منَ الرُّنْد (٣) يَمَلُّ وأَنَّ النَّأْيَ يَشْفِي مِنَ الوَجْد عَلَى أَنَّ قُرْبَ الدَّارِ خَيْرٌ مِنَ البُعْد إِذَا كَانَ مَنْ تَهْوَاهُ لَيْسَ بَذِي وُدِّ [ عبدالله بن الدُّمَيْنَة]

أَلاَ يَا صَبا نَجْدٍ مَتَى هِجْتِ مِنْ نَجْد أَإِنْ هَـتَـفَتْ وَرْقَـاءُ في رَوْنَــق الضُّحَى بَكَيْتَ كَمَا يَبْكِي الوَليدُ وَلَمْ تَكُنْ جَليداً وَأَبْدَيْتَ الذي لَمْ تَكُنْ تُبدي(١) وَقَدْ زَعَ مُسوا أَنَّ اللَّحِبَّ إِذَا دَنَا بكُلِّ تَداوَيْنا فَلَمَ يُشْفُ مَا بِنَا عَلَى أَنَّ قُرْبَ الدَّارِ لَيْسَ بنافع

\*

قِفِي يَا أُمَيْمَ القَلْبِ نَقْضِي لُبانَةً وَنَشْكُو الهَوَى ثُمَّ افْعَلِي ما بَدا لَك (٥) أرَى النَّاسَ يَرْجُونَ الرَّبِيعَ وإِنَّما رَبِيعي الذي أرْجُو زَمانُ نَوالِك ِ (٦)

تَعالَلْت كِي أَشْجَى وَمَا بِكِ عِلَّةً لَئِنْ سَاءَني أَنْ نِلْتِنسي بِمُساءة \_ أبِيني أُفِي يُمْنَى يَكَيْكُ جَعَلْتِني فَافْرحَ أَمْ صَيَّرْتِني بِشِمالك إ

تُريدينَ قَتْلَى قَدْ ظَفرْت بذلك (٧) فَقَدْ سَرَّني أَنِّي خَطَرْتُ بِبالِكِ [عبدالله بن الدُّمَيْنَة]

زهرها أبيض.

٤ - جليداً: قوياً صَبُوراً.

٥ - اللُّيانَة: الحاجة.

٦ - النُّوال: البَذْل والعطاء،

٧ - تَعَالَلْت: تَمارَضْت.

١ - جَـوى ": حُـرْقَـةً . سلوة الأيام: النسيان الذي يطرأ بفعل مرور الزُّمَن.

٢ - الصَّبا: الربح الشرقية، الوَجَّد: شدة الحُبّ و الشُّوق.

٣ – الوَرْقاء: الحمامة. رَوْنَقُ الضُّحْنَى: أُوِّلُهُ. الفَنن: الغُصن المستقيم. الرُّند: شجرة صغيرة طيبة الرائحة



رُبُّ وَرُقَاءَ هَاءَ هَا الضُّعى ذات شَجْو صَدَحَتْ في فَنَن (١) ذَكَ رَتُ إِلْهُ أَ وَدَهُ راً ماضياً فَبَكَتْ حُزْناً فَهاجَتْ حَرِناً فَبُكاها رُبُّما أُرَّقني (٣) قَدْ أَثَارَتْ في فُؤادي لَهَا كاد لولا أَدْمُعي يُحْرِقُني أتُسراها بالبُسكا مُولَعَسة أَمْ سَقاها البَيْس ما جَرَّعني فَمَتَى تُسْعِدُني أُسْعِدُها وَمَتَى أُسْعِدُها تُسْعدُني وَلَقَدْ تَشْكُو فَما أَفْهَمُها وَلَقَدْ أَشْكُو فَما تَفْهَمُني غَيْرَ أَنْسِي بِالجَسِوَى أَعْرِفُها وَهْيَ أَيْضاً بِالجَوَى تَعْرِفُنِي (١)

۲ بشار بن بُرد٦

لَمْ يَطُلُ لَيْلِي وَلَكِنْ لَمْ أَنَمْ وَنَفَى عَنَّى الكَرَى طَيْفٌ أَلَمْ (٥) وَإِذَا قُلْتُ لَها جُودي لَنَا خَرَجَتْ بِالصَّمْتِ عِن: لا وَنَعَمْ (١) رَفِّهِي يا عَبْدُ عَنِّي وَاعْلَمي أَنَّنِي يا عَبْدُ مِنْ لَحْمِ وَدَمْ إِنَّ فِي بُرْدَيٌّ جسماً ناحِلاً لَوْ تَوكَّات عَلَيْهِ لانْهَدَمْ (٧) خَتَمَ الحُبُ لَها في عُنُقي مَوْضِعَ الخاتَم مِنْ أَهْلِ الذِّمَمْ (١)

بالَّذِي أَسْكَرَ مِنْ عَرْفِ اللَّميَ كُلُّ كَأْسِ تَحْتَسِيه وَحَبَبْ (١) وَالَّذِي كَمحَّلَ عَيْنَيْكَ بِما سَجَدَ السِّحْرُ لَدَيْهِ وَاقْتَرَبْ

وَالَّذِي أَجْسِرَى دُمُوعِسِي عَنْدُما عِنْدُما أَعْرَضَتَ مِنْ غَيْرِ سَبَبْ (١٠) ضَعْ عَلَى صَدْرِيَ يُمْناكَ فَمَا أَجْدَرَ المَاءَ بِإِطْفاءِ اللَّهَسِبُ

> \*\* \*

> > ١ - الهتوف: الكثيرة الهُتاف، وهَتَفت الحمامة أي مَدَّت صوتَها. الشجو: الحزن، صَدَحت: رفعت صوتها بالغناء. الفَنن: الغصن المستقيم.

> > > ٢ - الإلف: الصديق والمؤنس،

٣ - أرُّقَه: حَمَى عنه النومَ في الليل.

٤ - الجَوَى: شدَّةُ الوَحْد من حُزْن أو عِشْق.

٥ - الكرى: النوم. الطيف: الحيال الذي يُركى في النوم. ألمَّ به: أتاهُ وزاره زيارة قصيرة.

٦ - خَرجَتْ بالصمت عن لا ونعم: لم تَزدْ في جوابها

على التفوه بواحدة من هاتين الكلمتين.

٧ - البرد: الثوب المحطط.

٨ - يُلاحظ أنُّ الذميين من اليهود والنصاري وغيرهم كانوا يُخْتمون على أعناقهم حتى يعرفوا وتعطى لهم حماية الدولة الإسلامية وكذلك ليُعْرف منهم من دفع الجزّية ممن لم يدفع بعد. وكانوا يؤثرون بقاء الاختام في

٩ - العرُّف: الرائحة الطيبة. اللَّمي: سمرة في باطن الشفة، ويراد بها هنا الشِّفاه ذاتها. تحتسيه: تشربه شيئاً بعد شيء،

الحبب والحماب: الفقاقيع التي تعلو الخَمْرَ أو الماء. ١٠ - أجْرى دموعى عَنْدما: أسالَها حمراء كعُصارة العندم من فَرْط البُكاء والحُزن.



[ حَمدُونة بنت زياد]

وَمِنْ بَيْنِ الظِّباءِ مَهَاةُ أَنْسٍ سَبَتْ لُبِّي وَقَدْ مَلَكَتْ فُؤادي(١) لَهَا لَحْظٌ تُرَقِّدُهُ لإِمْرِ وَذَاكَ الأَمْرُ يَمْنَعُنِي رُقادي إذا سَلَلَتْ ذُوائِبَها عَلَيْها رَأَيْتَ الْبَدْرَ فِي أَفُقِ السَّوادِ (٢) كَانًا الصُّبْحَ ماتَ لَـهُ شَـقِيقً فَمِنْ حُرِنْ تَسَرْبُلَ بِالحِدادِ

## \*

وَلَقَدْ وَقَدْ سَاتُ عَلَى دِيارِهِمُ وَطُلُولُهَا بِيَدِ البِلَى نَهْبُ آالشريف الرضي

وبَكَيْتُ حَتَّى ضَبِعَ مِنْ لَغَبِ يَضْوِي وَلَبِعُ بِعَذْلِيَ الرَّكِبُ ٣) وَتَلَفَّتَ عَيْنِي فَمُلِدُ خَفيَت عَنِي الطُّلول تُلَفَّتَ القَلْبُ

آالخليفة المأمون<sub>]</sub>

فَلا عَنْكِ لَى صَبْرٌ ولا فِيكِ حِيلَةٌ وَلاَ مِنْكَ لِي بُدٌّ ولا عَنْكِ مَهَرَبُ رأحد الشعراء العذريين

بَعَثْتُكَ مُشْتَاقاً فَفُرْتَ بِنَصِظْرة وَأَغْفَلْتَني حَتَّى أَسَأْتُ بِكَ الظَّنَّا ورددت طَرْفا في محاسن وجهها ومَتَعْت في إسماع نَعْمتها الأذنا أرَى أثراً منها بعَينك لَهِ يَكُنْ لَقَدْ سَرَقَتْ عَيناكَ منْ وَجْهها حُسنا

وَلَى أَلْفُ بِابِ قَدْ عَرَفْتُ طَرِيقَهِا وَلَكِنْ بِلا قَلْبِ إِلَى أَيْنَ أَذْهَبُ فَلَوْ كَانَ لِي قَلْبَانِ عِشْتُ بِواحِدِ وَأَفْرَدْتُ قَلْباً في هـواك يُعـعَذَّبُ

## \*

إِلهِ عَيْسَ لِلْعُسْاقِ ذَنْبٌ وَلاَ أَهْلُ الصَّبَابةِ مُجْرِمونا أتَخْلُقُ كُلَّ ذِي وَجْهِ جَمِيلٍ بِهِ تَسْبِي عُقُ ولَ النَّاظِرِينا وتَأْمُرُنا بِغَضِّ الطِّرْفِ عَنْهُ كَأَنَّكَ ما خَلَقْتَ لَنَا عُيُونَا (١)

\* \* \*

> ١ - المَهَاة: البقرة الوحشية يُشبُّه بها في جمال العينين. اللبُّ: العقل.

٢ – الذوائِب: جمع ذوّابة وهي الشُّعر في مقدم الرأس. ٣ - اللَّغَب: التعب أو شيدةُ الإعياء. نضوي: ناقتي المهزولة.

٤ – غَضَّ الطَّرف: خفض البصر. والإشارة الى قوله تعالى في الآية ٣٠ من سورة النور: «قُلُ للمؤمنين يَغُنظُوا مِنْ أَبْصارهم».



[عنترة بن شداد]

ولَقَده ذَكُرتُك وَالرِّماحُ نَواهِلٌ مِنَّى وَبِيضُ الهند تَقْطُرُ مِنْ دَمي (١) فَوَدِدْتُ تَقْسِيلَ السُّيُوفِ لأنَّها لَمَعَتْ كَبارِق ثَغْرِك الْمُتَبَسِّم

7 مجنون ليلي]

[مجنون ليلي]

قَطَاةٌ عَرَّهَا شَركٌ فَبَاتَتِ تُجاذِبُهُ وَقَدْ عَلِق الجَناحُ [مجنون ليلي]

[مجنون ليلي]

لَظَلَّ صَدَى صَوْتِي وإِنْ كُنْتُ رُمَّةً لِصَوْتِ صَدَى لَيْلَى يَهِشُّ وَيَطْرَبُ (٥)

ذَكَرْتُك وَالْحَجِيجُ لَهُ ضَجِيجٌ بِمَكَّة والقُلُوبُ لَهَا وَجِيبُ (٢) فَقُلْتُ وَنَحْنُ فِي بَلَد حَرام بِهِ للّه أَخْلَصَت القُلُوبُ أتُوبُ إِلَيْكَ يا رَبَّاهُ عَـمَّا جَنَيْتُ فَقَدْ تكاثَرت الذُّنُوبُ وَلَكُنْ عَسِنْ هَسِوَى لَيْلَى وَحُبِّي زِيارَتَها فَإِنِي لا أَتُوبُ

وَكُنْتَ وَعَدْتني يِا قَلْبُ أَنَّى إذا ما تُبْتُ عَنْ لَيْلَى تَتُوبُ وَهَا أَنا تَائِبٌ عَنْ حُبِّ لَيْلَى فما لَكَ كُلَّما ذُكرَتْ تَذُوبُ

كَانَّ القَلْبَ لَيْلَةَ قِيلَ يُغْدَى بِلَيْلَى العامريِّة أَوْ يُراحُ

تَدَاوَيْتُ مِنْ لَيْلَى بِلَيْلَى مِنَ الهَوَى كما يَتَداوى شارِبُ الخَمْرِ بِالخَمْر لَقَدْ فُضِّلت لَيْلَى على النَّاس مثلَما عَلَى أَلْف شَهْر فُضِّلْت لَيْلَةُ القَدْر ٣)

وَلَوْ تَلْتَقِي أَصْدَاؤُنا بَعْدَ مَوْتِنا وَمِنْ دُونِ رَمْسَينا مِنَ الأَرْضِ سَبْسَبُ (١)

[مجنون ليلي]

# تَعَلَّقْتُ لَيْلَى وَهْيَ ذاتُ تَمائِم وَلَمْ يَبْدُ للأَثْرابِ مِنْ ثَدْيِها حَجْمُ (١)

صَغيرَيْنِ نَرْعَى البَهْمُ يا لَيْتَ أَنَّنا إلى اليَوْمِ لَمْ نَكْبَرْ ولَمْ تَكْبَرِ البَّهُمُ (٧) 7 مجنون ليلي ٢

١ - نواهلٌ منّى: تشرب من دمى حتّى الإرتواء.

وبيض الهند: السيوف المطبوعة من حديد هذا البلد وكان معروفاً بجودته.

٢ - الوكيب: الخفقان والإرتجاف.

٣ - يشير الى قوله تعالى في الآية ٣ من سورة القدر: «ليلةُ القَـدُر ِ خيرٌ من ألف مِ شَـهْر ». وليلة القدر من شهر رمضان هي التي بُـديءَ فيها بإنزال القرآن الكريم على النبي صلّى الله عليه وسلم.

٤ - الرَّمْس: القبر المُسوَّى بوحه الأرض. السَّسب:

ه - الرُّمة والرُّمة: العظام البالية. هش له: انشرح صدره فرحاً به.

٦ - التمائم: ما يُعلق في العنق اتقاء للعين ودفعاً للحسد، واحدتها تميمة، الأتراب: المتماثلات في السن، واحدتها تِرْب.

٧ - البَّهُم: جمع بَهُمةَ وهي الصغير من الضأن.



[عُـرُوَة بن حزام]

وَإِنِّي لَتَعْرُونِي لذَّكراك هزَّةٌ لَهَا بَيْنَ جلْدي وَالعظام دَبِيبُ (١) وَمَا هُوَ إِلا أَنْ أَرَاهَا فُجَاءَةً فَأَبْهَتَ حَتَّى مَا أَكَادُ أَجِيبُ وأُصْرَفُ عَنْ رأيي الَّذِي كُنْتُ أُرتَئى وأنْسَى الَّذي أعْددْتُ حِينَ تَغِيبُ

[أحد الشعراء العُذريين]

وَأُشْرِبَ قَلْبِي حُبُّها وَمَشَى بِها كَمَشْي حُميًّا الْكاسِ في عَقْلِ شارِبِ (٢) وَدَبٌّ هَـواها في عـظامي وُحُبُّها كَمَا دَبٌّ في المَلْسُوعِ سُمُّ العقارِبِ

[جميل بثينة]

أراني لا أَلْقَى بُثَيْنَة مَرَّةً مِنَ الدُّهْرِ إِلاّ خائفاً أَوْ عَلَى رَحْلِ (١) خَليليٌّ فيما عشتُما هَلْ رأيتُما قَتيلاً بَكَى مِنْ حُسبٌ قاتله قَبلي

### \*

[جميل بثينة]

لَوْ تَعْلَمِينَ بِما أُجِنُّ مِنَ الهَوى لَعَذَرْتِ أَوْ لَظَلَمْتِ إِنْ لَمْ تَعْذُرِي (٤) لا تَحْسَبِي أَنَّى هَـجَرْتُكِ طائعاً حَدَثٌ لَعَمْرُكِ رائعٌ أَنْ تُهْجَرِي (٥) يَهْ واك ما عِشْتُ الفُوادُ فَإِنْ أُمُت يَتْبَعْ صَدايَ صَداكِ بَيْنَ الْأَقْبُر

## \*

يُزَهِّدُني في حُبٌّ عَزَّةً مَعْشَرٌ قُلُوبُهُمُ فيها مُخَالِفَةٌ قَلْبِي (١) فَقُلْتُ دَعُوا قَلْبِي وَمَا اخْتَارَ وارْتَضَى فَبِالقَلْبِ لا بِالعَيْنِ يُبْصِرُ ذُو اللُّبِّ وَمَا تُبْصِرُ العَيْنانِ فِي مَوْضِعِ الهَـوى وَلا تَسْمَعُ الأُذْنانِ إلا مِنَ القَـلْبِ

رُهبانُ مكية والَّذينَ عَهدتُهُمْ يَبْكُونَ مِنْ حَذَرِ العَذَابِ قُعودا لو يَسْمعونَ كما سَمعْتُ حَديثَها خرُّوا لِعزَّةَ رُكَّعاً وسُجودا

رکثیر عزة آ

٤ – أُحِنَّ: استر واخفي.

ه – رائع: مفز ع.

٦ - زهَّدهُ في الشيء: جعله يعرض عنه لتفاهته أو لقلة

آکٹیر عزۃ آ

نفعه

١ – تعروني: تُصيبني وتأخذني. الدبيب: المشي والسريان ببطء.

٢ - حُمَّيا الكاس: حدَّة شَرابه وسَوْرتُه.

٣ - على رحل: على سفر، والرّحل هو ما يوضع على ظهر البعير للركوب كالسرج للفرس.



وَقَفَ الهَوَى بِي حَيْثُ أَنْتِ فَلَيْسَ لِي مُتَأْخَرٌ عَنْمُ وَلا مُتَقَدِّمُ أجِدُ المَلامَة في هَـواك لِلدِيدة حُبّاً لِذكرك فَلْيَلُمني اللُّـومُ رأبو الشيص]

## \*

مَنْ ذا يُعيرُكَ عَيْنَهُ تَبْكي بها؟ أَرَأَيْتَ عَيْناً للْبُكاءِ تُعارُ رالعباس بن الأحنف

بَكَيْتُ إِلَى سِرْبِ القَطَاحِينَ مَرَّ بي فَقُلتُ وَمثلى بِالبُكاء جَديرُ: أُسِرْبُ القَطَا هَلْ مِنْ مُعِيرٍ جَناحَهُ لَعَلِّي إلى مَنْ قَدْ هَوِيتُ أَطِيرُ [العباس بن الأحنف]

إذا جَاءَني مِنْها الكِتابُ بِعَتْبها خَلَوْتُ بِنَفْسِي حَيْثُ كُنْتُ مِنَ الأَرْضِ [العباس بن الأحنف]

نَزَفَ البُكاءُ دُمُوع عَيْنكَ فاستَعر عَيْناً لغَيْركَ دَمْعُها مِدْرارُ (١)

وَأَبْكي لِنَفْسي رَحْمَةً مِنْ عِتابِها وَيَبْكي مِنَ الهِجْران بَعْضِي عَلى بَعْضِي

أَغَارُ عَلَيْكَ مِنْ عَيْنَى رَقِيبِي وَمِنْكَ وَمِنْ زَمَانِكَ وَالمَانِ فَلَوْ أَنِّي وَضَعْتُكَ في عُيُوني إلى يَصوم القيامة ما كفاني [حَفْصَة بنت الحاج]

\* \* \*

نَشَرَتْ ثَلاثَ ذَوائِب مِنْ شَعْرِها في لَيْلَة فَأَرَتْ لَيالِيَ أَرْبَعَا وَاسْتَقْبَلَتْ قَمَرَ السَّمَاء بِوَجْهِها فَأَرَتْنِيَ القَمَريْن في وَقْت مَعَا

\* \* \*

١ - مِـدُرار: كثيرُ السَّح.

٢ - الذُّؤانة: شعر مقدم الرأس.



وَبَيْنَ الْخَدِّ والشَّفَ مَيْن خالٌ كَزِنْجِي أَتَكِي رَوْضاً صَباحا تَحَيَّرَ في الرِّياضِ فَلَيْسَ يَعْدُرِي أَيْجُنِي الوَرْدَ أَمْ يَجْنِي الأَقاحا (١)

لَهَا خَالٌ عَلَى صَفَحاتِ خَدٌّ كَنُقُطَةٍ عَنْبَرِ في صَحْنِ مَرْمَرْ وَأَلْدِ عَاصِي الهَوَى اللَّهُ أَكْبَرْ

لِي في مَحَبَّتِكُم شُهُودٌ أَرْبَعٌ وَشُهُودُ كُلِّ قَصِيَّةً إِثْنَانَ إِ خَفَقانُ قَلْبِي وَاضْطِرابُ جَوانِحي وَنُحُولُ جِسْمِي وَانْعِقادُ لساني

قَبَّلْتُها عِنْدَ الصَّبَاحِ فَجَاوِبَتْ أَفْطَرْتَ يا هذا وَنَحْنُ صِيامُ فَأَجَبْتُهَا أَنْتِ الهِلالُ وَعَنْدَنَا الصَّوْمُ في مرآى الهلال حَرامُ

قَالَتْ وَقَدْ فَتَشْتُ عَنْها كُلَّ مَنْ لاَقَيْتُهُ مِنْ حَاضِرٍ أَوْ بادِي أنا في فؤادك فارم طَرْفَك أَنحْسُوهُ تَرني فَقُلْتُ لَها وأَيْنَ فُؤادي [الباخرزي]

> \* \*

جَفَتْ عَيْنِي عَنِ التَغْميضِ حَتَّى كَأَنَّ جُفُونَها عَنْها قِصارُ كَأَنَّ فُــوَادَهُ كُــرَةٌ تَنَزَّى حِذَارَ البَيْنِ لَوْ نَفَع الحِذَارُ(٢) كَأَنَّ فُــوَادَهُ كُــرَةٌ تَنَزَّى

\* \* \*

أنَا واللَّهِ أَصْلُحُ لِلْمعالي وَامْسِي مِشْيَتِي وَآتِيهُ تِيها (٣) وَأُمْكِنُ عاشِقي مِنْ صَحْن ِ خَدِّي وَأُعْطِي قُبْلَتِي مَنْ يَشْتَهيها وَأُمْكِنُ عاشِقي مِنْ صَحْن ِ خَدِّي وَأُعْطِي قُبْلَتِي مَنْ يَشْتَهيها [ولآدة بِنتُ المستكفي]

 ١ – الأقاح: جمع أقحوان وهو نبت زهره ابيض أو اصفر، ومنه البابونج، تشبه الأسنان في نصاعتها بزهره الأبيض.

٢ - تَنزَّى: أصلها تتنزى أي تتوثب.

٣ – التيه: الكبر.

[صفيّ الدين الحلّي]

زَعَهُ الوُشَاةُ بِأَنْ هَوِيتُ سواكُم يَا قُوتِلَ الوَاسِي فَأَنِّي يُؤْفَكُ (١) عَارٌ عَلَى اللهُ أَكُونُ مُشَرِّعا دِينَ الهَوَى وَيُقالُ إِنِّي مُشْرِكُ

اسْتَغْفِرُ اللَّهِ آلِا مِنْ مَودَّتِكُم فإِنَّها حَسَناتي يَوْمَ ٱلْقاهُ فَإِنْ زَعَمْتِ بِأَنَّ الْحُبَّ مَعْصِيةٌ فَالْحَبُّ أَحْسَنُ مَا يُعْصَى بِهِ اللَّهُ

نُبارزُ أَقْرانَ الوَغَيى فَنَقُدُهُمْ وَيَغْلِبنا في السِّلْمِ لَحْظُ الكَواعِبِ (١) وَلَيْسَتْ سهامُ الحَرْبِ تُفْنِي نُفُوسَنا وَلَكِنْ سِهَامٌ فُوتِّتْ في الحَواجِبِ (٢) 7 مُسْلمُ بن الوليد،

وَوَعَدْتَ أَمْسِ بِأَنْ تَرُورَ فَلَمْ تَرُرْ فَغَدُوتُ مَسْلُوبَ الفُؤاد مُشَتَّتَا لِي مُهْجَةٌ في «النَّازِعات ِ» وَعَبْرَةٌ في «المُرْسَلات ِ» وَفِكْرَةٌ في «هَلْ أَتَّى» (١٠) آابن العدوي

## \*

وَقَالُوا يَا قَبِيكَ الوَجْهِ تَهُوَى مَلِيحاً دُونَهُ السُّمْ الرِّسَاقُ (٥) فَقُلْتُ وَهَلْ أنا إلا أديب فَكَيْفَ يَفُوتُني هذا الطّباقُ (١) 7 البدر البستكي ]

وَلَقِيتُ فِي حُبِّيكِ مِا لَهِ مَلْقَهُ فِي حُبِّ لَيْلَى قَيْسُها اللَّجْنُونُ

لَكِنَّنِي لَـمْ أَتَّبِعْ وَحْـشَ الفَلاَ كَفِعالِ قَيْـسٍ وَالجَـنُونُ فُنونُ (٧)

### \* \* \*

١ - يُوْفَك: يُصْرف عن الحق والصواب.

٢ - الاقران: الاكفاء والانداد، الواحد قرن.

الوغي: الحرب. الكواعب: جمع كاعب وهي التي نَهُد

٣ – فَوَّق السُّهم: جعل له فوقاً، والفوق هو مثمق رأس السهم حيث يقع الوتر.

٤ - «النازعات»و «المرسلات» إسمان لسورتين من

سور القرآن الكريم، و«هل أتي» مُستهل سورة «الانسان» . وفي البيت تورية لطيفة.

ه – السُّمر: الرماح.

٦ - الطِباق: هو في علم البديع الجمع بين معنيين متقابلين.

٧ -- فُنون: انواع واصناف شتى، واحدها فن .



# ثبت المصادر والمراجع ألف دواوين الشعراء

- ١ \_ الأعمال الشعرية الكاملة لنزار قباني (منشورات نزار قباني، بيروت ١٩٨٣).
- ٢ ـ ديوان ابن الرومي، شَـرْح عبد الأمير على مَـهَـنّـا (دار ومكتبة الهلال،
   ٢ بيروت، ١٩٩١).
  - ٣ ـ ديوان ابن زيدون، تحقيق حنّا الفاخوري(دار الجيل، بيروت، ١٩٩٠).
  - ٤ ـ ديوان ابن سَهْل، قدم له د. إحسان عبّاس (دار صادر، بيروت، ١٩٨٠).
  - ٥ ـ ديوان ابن عربي الموسوم «ترجمان الأشواق» (دار صادر، بيروت، ١٩٦٦).
    - ٦ \_ ديوان ابن الفارض، قدم له كرم البستاني (دار صادر، بيروت، بلا تاريخ).
      - ٧ ـ ديوان أبي فراس الحمداني (دار صادر، بيروت، بلا تاريخ).
- ٨ ـ ديوان أبي القاسم الشابي الموسوم « أغاني الحياة» (منشورات دار الكتب الشرقية،
   تونس، ٥٥٥).
- ٩ ـ ديوان أحمد شوقي الموسوم «الشوقيات»، تقديم د. محمد حسين هيكل (دار
   الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨٦).
- ١٠ ديوان الأخطل الصغير الموسوم «الهوى والشباب» (دار المعارف ، القاهرة، ١٩٦١) و «شعر الأخطل الصغير» (دار المعارف، القاهرة، ١٩٦١).
- ١١ ـ ديوان بشار بن برد، تحقيق محمد بدر الدين العلوي(دار الثقافة، بيروت،

- .(1977
- ۱۲ ـ ديوان جرير (دار صادر، بيروت، بلا تاريخ).
- ١٣ ـ ديوان جميل بثينة، تقديم بطرس البستاني (دار صادر ، بيروت، بلا تاريخ).
  - ٤ / \_ ديوان الشريف الرضى (دار صادر ، بيروت، بلا تاريخ).
  - ١٥ ـ ديوان صفى الدين الحلى (دار صادر، بيروت، بلا تاريخ).
- ١٦ ـ ديوان العباس بن الأحنف، تقديم كرم البستاني (دار صادر، بيروت، ١٩٧٨).
- ۱۷ ـ ديوان علي بن الجهم، تحقيق خليل مردم بك (دار الآفاق الجديدة، بيروت،
  - ۱۸ ـ ديوان عمر بن أبي ربيعة (دار صادر، بيروت، بلا تاريخ).
  - ١٩ ـ ديوان عنترة العبسى (المكتبة الثقافية، بيروت، بلا تاريخ).
    - (دار صادر، بيروت، بلا تاريخ).
  - ٠٠ ـ ديوان كُثير عَزَّة، تحقيق د. إحسان عباس (دار الثقافة، بيروت، ١٩٧١)٠
  - ٢١ ـ ديوان مجنون ليلي، تحقيق عبد الستار أحمد فرّاج (مكتبة مصر، بلا تاريخ).
- ۲۲ ـ ديوان النابغـة الذبياني، تحقيق وشرح كـرم البستاني (دار صـادر، بيروت، بلا تاريخ).

# باء - الجاميع والختارات الشعرية

- ١ ـ الأصمعيات ـ لأبي سعيد عبد الملك الأصمعي، تحقيق وليم بن الورد البروسي (دار
   الآفاق الجديدة، بيروت، ١٩٨١).
- ٢ ـ جمهرة أشعار العرب ـ لأبي زيد بن أبي الخطاب القرشي (دار صادر، بيروت، بلا تاريخ).
  - ٣ ـ ديوان الحماسة ـ لأبي تمام الطائي، شرح التبريزي (دار القلم، بيروت، بلا تاريخ).
- ٤ ـ ديوان الشعر العربي ـ اختاره وقدم له على أحمد سعيد [أدونيس] (المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٦٨).
- دیوان المُفَضَلیات ـ للمفضل بن محمد الضَّبي، تحقیق کارلوس یعقوب لایل
   رمطبعة الآباء الیسوعیین، بیروت، ۱۹۲۰).
- ٢ ـ السمو الروحي في الأدب الصوفي ـ لأحمد عبد المنعم عبد السلام الحلواني (شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ١٩٤٩).
- ٧ \_ شاعر وقصيدة \_ للعماد مصطفى طلاّس (دار طلاّس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ١٩٨٥).

- ٨ ـ شعراء النصرانية قبل الإسلام ـ للأب لويس شيخو (دار المشرق، بيروت، ١٩٦٧).
- ٩ ـ شعراء النصرانية بعد الإسلام ـ للأب لويس شيخو (دار المشرق، بيروت، ١٩٦٧).
  - ١ الطرائف الأدبية لعبد العزيز الميمني (دار الكتب العلمية، بيروت، بلا تاريخ).
    - ١١ ـ كتاب الحماسة ـ لابن الشَّجَري (حيدر آباد، ٢٩٦هـ).
    - ١٢ كتاب الحماسة لأبي عبادة البحتري (القاهرة، ١٩٢٩).
- ۱۳ ـ الكَشْكُول ـ لبهاء الدين العاملي (دار الكتاب اللبناني ـ مكتبة المدرسة، بيروت، ١٣ ـ ١٨).
  - ١٤ ـ مختارات البارودي ـ لمحمود سامي البارودي (القاهرة، ١٩٠٤).
- ١٥ ـ المعلقات السبع ـ شرح عبد الله الحسين بن أحمد الزُّوزَني (دار القلم، بيروت، بلا تاريخ).

# جيم - كتُب التراجم والأخبار والمستَّفات الأدبية

- ١ ـ الأعلام ـ لخير الدين الزركلي (دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨٩).
- ٢ \_ أعلام النساء \_ لعمر رضا كحّالة (مؤسسة الرسالة، بيروت، بلا تاريخ).
  - ٣ ـ الأغاني ـ لأبي الفرج الإصبهاني (دار الثقافة، بيروت، ١٩٥٧).
- ٤ ـ تاريخ آداب اللغة العربية ـ لجرجي زيدان (دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٨٣).
  - ٥ ـ تاريخ الأدب العربي ـ لحنا الفاخوري (المطبعة البولسية، بيروت، بلا تاريخ).
    - ٦ \_ تاريخ الأدب العربي \_ لشوقي ضيف (دار المعارف بمصر، بلا تاريخ).
    - ٧ \_ تاريخ الأدب العربي \_ لعمر فَرّوخ (دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨١).
- ۸ ـ تاریخ الأدب العربي ـ لكارل بروكلمان، نقله إلى العربیة د. عبد الحلیم النجار (دار
   المعارف بمصر، ۱۹۰۹).
- ٩ ـ تزيين الأسواق في أخبار العُشاق ـ لداود الأنطاكي (دار ومكتبة الهلال، بيروت،
   بلا تاريخ).
- ۱۰ ـ جمهرة أنساب العرب ـ لابن حَزْم الأندلسي (دار الكتب العلمية، بيروت، ١٠ ـ جمهرة أنساب العرب ـ لابن حَزْم الأندلسي (دار الكتب العلمية، بيروت،

- ۱۱ خزانة الأدب ـ لعبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون (مكتبة الخانجي، القاهرة، ۱۹۸۲).
- ١٢ الذخيرة في مُحاسن أهل الجزيرة لابن بَسَّام الشَّنتُرِيني، تحقيق د. إحسان عباس
   (دار الثقافة، بيروت، ١٩٧٩).
  - ١٣ ـ الشُّعُر والشعراء ـ لابن قُتَيبة (دار الثقافة، بيروت، ١٩٦٩).
- ١٤ طبقات فُحُول الشعراء لابن سكرم الجُمَحي، تحقيق محمود محمد شاكر
   (القاهرة، ١٩٧٤).
- ١٠ فَــوات الوَفيات ـ لابن شاكر الكُتُبي، تحقيق د. إحسان عبّاس (دار صادر، بيروت، ١٩٧٣).
  - ١٦ قلائد العقيان في محاسن الأعيان للفتح بن خاقان الإشبيلي (بولاق ١٢٨٣ هـ).
- ۱۷ معجم الأدباء ـ لياقوت الرومي (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ١٧٠).
- ۱۸ معجم الشعراء لأبي عُبَيْد الله محمد بن عِمران المَرْزُباني، تحقيق ف.كرنكو (دار الجيل، بيروت، ١٩٩١).
- ۱۹ ـ الوافي بالوفيات ـ لابن أيبك الصَّفَدي، تحقيق بيرند راتكه (منشورات المعهد الألماني، بيروت، ۱۹۷۹).
- ۲۰ ـ وَفَيات الأُعْيان ـ لابن خِلِّكان، تحقيق د. إحسان عبّاس (دار الثقافة، بيروت، ١٩٦٨ ـ ١٩٧٧).
- ۲۱ ـ يتيمة الدَّهْر في محاسن أهل العصر ـ لأبي منصور الثعالبي النيسابوري، شرح
   وتحقيق د. مفيد محمد قميحة (دار الكتب العلمية، بيروت، ۱۹۸۳).

## دال ـ الدراسات الأدبية

- ۱ ـ اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري ـ د. يوسف حسين بكّار (دار الأندلس، بيروت، ۱۹۸۱).
  - ٢ \_ الأدب الأندلسي \_ د. مصطفى الشكعة (دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨٣).
- ٣ \_ الأدب العربي المعاصر في مصر \_ د. شوقي ضيف (دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٦).
- ٤ أمراء الشعر العربي في العصر العباسي ـ د. أنيس المقدسي (دار العلم للملايين،
   بيروت، ١٩٨٧).
- تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام ـ د. شكري فيصل (دار العلم للملايين، بيروت،
   ١٩٨٦).
- ٦ ـ الشعر والشعراء في العصر العباسي ـ د. مصطفى الشكعة (دار العلم للملايين،
   بيروت، ١٩٧٩).
  - ٧ \_ الموشحات الأندلسية \_ د. محمد زكريا عناني (عالم المعرفة، الكويت، ١٩٧٩).



يضم بين دفتيه نخبة متنوعة من عيون القصائد الغرلية والغرامية في ديوان شعر العرب على اختلاف عصور شعرائهم، وتباين بيئاتهم الثقافية والاجتماعية والسياسية. كل قصيدة منها تحكي لوحة فنية أبدعتها ريشة رسام بارع تأنق في رسمها وتلوينها حتى غدت تحفة للأنظار.

وتعميما للفائدة المرجوة منه على جمهور القراء فضلا عن خاصتهم، حرصنا على ضبط مفردات القصائد وشرحها شرحا وافيا وتجلية ماخفي من معاني هذه المختارات واشاراتها وملابساتها، مقدمين بين يديها بكلمات وجيزة عن سير أصحابها وأخبارهم وأغراض شعرهم وخصائص أساليبهم.

أملنا معقود على أن تروق هذه المختارات عامة القراء وتحظى لديهم بالقبول والرضا وأن تساهم في اقبال الناشئة من ابنائنا وبناتنا في الوطن العربي على قراءة كتب تراثنا الخالد، والاطلاع على ذخائره النفيسة، والعب من مناهله الصافية العذبة.

